







شَيْرُ الدِّلِ هولد الخلق علامرُ عَنِ قالوالتَ عَيد فيوم سَلَّ عَيْن للمد بندرت العالمين وَحده لا شيك لفروصكا مَدْعلى بيرناعجير سب الطامامة غيرما ومن فالتحيد فقوكا دب وكإخر فالن البيني اليؤسكم نشليمًا وَحَبُنا اللهُ وْفِيمُ الْوَكِيلُ السّ ماذكرت فى النوَّجيد فَقِي مُوضُّوعُ عَنْهُ وَكُوحِدِينَ لَا بِالْفِكُ الْبُ وصنة اعتقاد الماسية فالالنَّج أَبُر جعني محدَّدُنُ عَلَى بِ عَ الله فقو باطر وان وجدة كتب علا بنا فيورد لي والم خياد التي المبنين وسين بابريه الغقيه المصنف لمدا الكناب بَرَّ مُهِ اللِّمَالُ تُنْبِيهًا لَيْدَ تَعَالَى خِلْقِهِ فَعَا بِيْهِا تُعْمَى لَهُ ان اعتماد ناخ النوّحبد أن الله الله المال في احدًا حدّ السي كذار في الله على إلى المران نظاره الان في المران كل على المال المرادة اله من الم مذك والإزال مبعًا بعبرًا علمًا حباة بومًا عزيزا قدم الم رهِمَ الْمِرَالِ الْمُرْالِيَ الْمُرْادِينَ الْمُحِدُ الْدِينِ وَالْمُرْمِينِهِ وَيُتَوَجِّدُ بِمُ الْمُوفِي وَ قادراغياً لايضغ بج هر ولاجني والمصرة ولاعض فالم خطط فالم وهولاظ ولا من والمان ولا سطول المان ولا المن النتآن بَرَمُ بَكِنَعُ عَسَاقِ وِبِدُعُونَ الْحَالِيَعِودُ وَالسَّانَ فَجُهُ الْمُهُرِ وسنديِّيهِ وفي القرَّلذان تغلُّه من احْسَرْمَاعلى الطِّتُ في جنالية الاس المراجة والمنافية والنظام المراجة والمنافية والنظام والمافية والنظام والمافية والنظام والمافية والنظام والمافية والنظام والمراجة عن الحديث حدّ المراجة عن الحديث حدّ المراجة عن الحديث حدّ المراجة المراجة عن الحديث حدّ المراجة وانقارة المناه وانقارة وانقارة والمناه وانقارة والجب الطّاعة وفي الموّان ونع في روح وج روح عظمة جعلامة والله منهلفادم وعبي واغافال دوحيكافال يني وعبدى وجنني قنادى وسمابى وا دضو في النزان بلبداه بيسوطنان يمنى فقة الدنيا ويوود وهنة المحرة وفي الترآن والبيمار بنينا هِ البايد والديد التقة ومنه و المراقة

عليكم ملائكته والملوة مذالية رحة ومن الملاكم تزكية ومن الناس دعاء في المتران وَمكر والمكراللة والله خيرالماكرين وفي النوان بخادعون الله ومحادعة وفالزان أسة يستنهن لهم وفالتران سخ الله مرف الفزان سوالله ونسي هُ ومعنى ذكر كلة انَّهُ جَلَوعَ يَجَا زِيهِم جزاء الكوَّ جزاء الخادعة وجزاء الم ستعزار وجزارالنبان وهوان ينسبهم اننسهم كما فلعز وجروا تكولاكا المبن سوالله فاسبع انسع لانه عند حراد المعتقة المكرفة عادة ولاستهز ولاستخر والمنسى تعالى الله عن ذلاعلى البيرا المناصلة المنافرات المنافر ذاتيه فاغا نريد بكرصينة سنها نفضرتها عنه عنه جرونتولم بال الله عنه وجر سبعًا بعبرًا على احبكما فادل عن في اجبًا في ماواحدًا تدبيًاوهن صفات ذاته ولانعول إنه عز مجر لمرز لخلات

تداء تنالى واذكر عبدنا داود دى الابد بعنى دى النوّة و فالعوان مَلَّمُ عَكَادُ نَبِعِدُ لِمَا خَلْتَ بَيْدِي هِي بِندِدِي مِنْ فَي فَي عُ العَوْلَ وَ المادض جبعًا فَضَنْهُ يَرَمُ النِّيامَة بِعَقْ بِلَكَةٍ لا بملكم المعةُ أحدُو غ الغران والمتمات بطويات بمنديعي بندر تردوفي الغوان وجاء ديك والملكصفاصفا جني وجاءاس بكل في النوان كلااف عن الم مربية لمحور و المن فاب و تعمر بني أماب وكم م وفالنوان هليظون المان التكانيه فرانة فظلام الغام ولللك و معناه حليظه ن تلاان يا بنه ألنه بالملاكد فظر فالغام ف في إلى النوان وجوه برميد ناصرة الى بعياناظرة بنى فرقة تنظر فابد بعادن العزان ومؤ بجلاعلبه عضى فندهي وغضاية عِنَا بُهُ وَيضَاءُ ثَابُهُ مِنَ النَّانَ نَعِلْمَا غُنْسِي وَلَا أَعَلَمُ مَا فَنَسْكُ أي تعلم غيبي والماعلم عنبكوفي المران ويحذبهم المؤنب بم بعني انتقامه وقالتوان النامة وملالكتُ بجلون عَلَى البِّيُّ وَفَي العَوْلَ هِوَ الدِّي يَضِكَى

اَمِدَ بِينِ المَرَيِّ فِتِبِ لَهِ مِمَالِم بِنِ الْمِينِ فَفَالِ وَلِلْمِنْ لُحِلِمُ لَيْتُهُ واعِلَاسْانِيُّ إمريدًا راضًا ساخِطُاران اللهُ عَابًا سَكُلُما لانَ عَنْ علىمعمية ونهيئته فلم يُتِه وَمَرَاتَهُ وَمَعَلَ لَكُلَّا لَعَمِينَهُ فَلِسَ مَيْتَ عَيْ المَنِنَاتِ الْمَالَّةِ وَهِ عَدْتُهُ لَا يَجُونَانَ بُنَالُ لِم بِرَلِ اللهُ مُوصَوفًا عَيْم لِبَنَكُ لِمُنْكُونَاتُ التَّعَاتُ التَّعَادِيَهِ بِالْمِصِيةِ وَللهُ اعلَم السي به في الماسلامتفادي التكليف قال الشيخ المحمديدة والإعتنام فظاما دة والمنبقة فالسالتيخ المجعن جمة المدعليه أي الله عليه اعتقادُ ناخ التكليف هوان الله الم بكلف عباد ولل دوت اعتفاد مناف ذك فول الصادف عليه السلم سنارًا بقية والاوم لم فيت المطينة فكافال بقع وجلا بكلف الله فنسب الماوسع هاوالوسغ ولم يرض ان بكون نتى لل بعلم والاد منل وكل ولم يجب ان بخاك دون الطَّافْتِهُ وَفَالِ الصَّادِقِعِ وَاللَّهِ مِلْكُلَّفَ اللَّهِ الْعِبَادُ لِمَّا وَنَ المالادان يُعلق الماليون سي و المسلم المالادان يُعلق على بعد المعلم المالية الموادية المعادلالاد بوالدارة المالاد بوالدارة المالادة المالاد بوالدارة المالاد ب مابطيتون لانه كلفور فكري ولبلة خب صلوات وكلفه فالسّنة مناحيت وكتن القديف عي من بشاء و فالعرّ م حَلّ فه إنشاء و ن عن الله صدام نلف بيما وكلنه فكلماني دهم حبة دراهم وكلنه حبة الماديم المرادة والمواحظة عندادة المعادة المَان يِسَاء اللَّهُ وَقَالَ عَنْ وَجُلُ لِمُنَّاء رَبُّكُ لَّامَ ثَانَى فَيْ الْ مَنْ كَلُّهُ مَ إِن اللَّهُ جِيعًا افان كُنُ النابي حتى إلى فاسومنين وفالعت م المان الله الله وبمرا تالسا ألتي المجعني حمة القعليه اعتقادنا في الفيال العباد أنما علوفة مَن خَلَقُ تَنْدِيرِ لِمُطَلَّقُ تَلَوْنَ وَمِعَى ذَكِرا يَنِهِ لَم يُزُلِّ اللَّهُ عَالِمًا عِبَا دِبِهِمِ ال وفقوالدون والله اعلم المستقافي المستقافي المستورية والتقويق قال البني الرجعة وهذا المستقافية والمستقافية والمس كان لنفي مان تؤين كِلَا باذِن اللهِ كَمَا فَالْ عِمْ كَان لِنسَ لَا نَوْتُ المَا ذُنْ يُنْ اللَّهِ ا اللَّهُ لِنَا يُؤْمِدُ وَالْمِيْوِلُونَ لَكَانَ لِنَامِي لَمْ مِنْ مُ إِثْرَاهِمِ مِنْ الْمِيْرِينَ فالوكنوع بيرتكم لبوز النب كبعلبه التناالي مفاجعه وفال الراوي

منجمة النعادان بكون موصوفًا بالعط بما قبر كر نفي وننول راد الله عن وجَال بكون فنزلُل بن عرصية له خلاف الطّاعة وننول الادالله الذبكون قبله منقبًا عنه عنين ماموير بهوننول ادادامله عن وجران بكرن قنله ستبقاعبن فكن وتنول والمتعرّوب ان بكونة تلويخطًا سِدعِبْ رضاؤو ننول الدالسِدع وجرا الأيمنعون يُّلْمِ بِلَجْبُو الْعُنْدُةِ كَمَا مَنْ مِنْ إِلْنَهِي وَنَعُولُ الْداللَّةِ إِلَا لِمِنْ الْعَبَال عنه كما دُن لِلْ قَعن ابرهم عرجين قالعته وجل للبّار التي التي فيها بانا ركوني بددًا وسلامًا على الراهب وننول لم يزل سعنه ولعلابان المبين عسينعتنل بنيرك تبتله سعادة الهبرؤيسة فاتله شفاءة الابد ونتولساغاا مدكان ومالم بنا ولم بكن هذا اعتقاد ما خلارا دة والمنبة المساع الله المالية المساع الله المالة المنبة والمنبة وون مانبه المناه والمناه والمناه والمنبئة والمناه وال والقاعل استاعتناد في التمارة الأثرة قال التبيدان جعفر رحمة المعتمليه اعتقاد ناغ ذلك فول المتادق عراف لا وروجة

من عنه عنو المنارا لله ما الشكول والمعلنا وعلى حنيظا وفالعز وجل وَ وَلَا نَيْنَاكُمْ إِنِمَاكُمُ وَيُهِا وَفَالْعَنْ وَجَلَّفِي بُورِاللَّهُ الْهِدُدِيهِ بنيح صدر للسلام بن برد ان بضرار يعاصد وضِناً الحريجا كالمانيس فن المهاروفال عن وجل بدالله لينبي للموليد بكم سنفي النبن بن فبلكم بتوب عليكم وقال عزو حلى بداسة للكيف رَبِي اللهُ مُرْجَعِلَا فَكُمْ وَفَالِعِنَ وَجَايِر بِدِاللهِ انْ يَخْفَعُمُ وَفَالْ بريدامد بكم البيك لابريد بكم العسوة العرف وبلو الله بربد ان بنوب علبكوبريدالنز ينبعون الشقوات انتبله اسلاعظم اوفالع وجر ومااسم بربيطلما للعباد فعناه اعتفاد فاخلال دوة والمستبية وغالمن ابتني وعلمناغ ذكروبنولون إنانو أراة المه عزمجل الادالمعاص واداد فنلالك بنب غلي على السلم ولسهم كذا فغال وكلتا ننول إناس عنصبل رادان بكون معصبة العاصيبين علاف طاعة المطبعين وارادان بكون المعاص غبر منبوبة البه

13

الدفعالم التوكية العضاء والعدب فالماق كرأنا لله عن وجرادا مع وفاضاد المدنع مرافع و فارعه و فالمانه و لنع عربي وسرابي العياديهم التيامة سالف مغاعف أابعب مرولم بسالم معاني وبارجفب فالقروماوا وجمتم بكس المصين ودوى أن اميل لومنان ع ويقع عليهم والكلام في العنبره نه عنه كما فالله برياله مبن على الحاف ا جعد أن عندِ حابطِ ما بال كان اخ فقبل له بالسر الموسين تُنِسَمُ فقمار الموعن التكريف العرجية فلاتلجه فمساله فابتة مفالط بن مظلم الله فعال عليه الت أفن أن فضار الله الى قُدُر الله وسياعي المعادوع فلاتسكك في سالم فالذة عَا لَيْ اللهِ فلا تَتكُلُفُهُ وقال مبرُ للومِن والمُسْكِمُ عن الرَّيْ هَالِدُفِ عَن الدِّرِي مِن الْفِلْدِي فَالْفِينَ الْفِلْدِي فِي الْفِلْدِي فِي الْفِلْدِي فِي الْفِلْدِي فِي الْفِلْدِينَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ الل وروره المنافقة القدم المنافقة والمرابع وفيع فرجاب المترمطوي عن خلق المد عنوم الما المداوي غ على الله وضع الله العباد عن على ورفع وفي في المالة النه النه المالة وسلم التوجيد وذلك قداء وجلفط فالقالق فطالنا في عليها وفال المناسطة بنالون فيتيتي ألبابة والبترج والمترج والمعدابة ولابطت الفاق عرف فول المعن وحراوماكان البدليف أفرمًا بعداد هي العم والفرابية ولابعنة والمحابنة لانه بخيناج ماخ خالفي المدر حقَ سُنَى لِمِما سَعَ نَ فالحِنْ بَعْ الْمُ مُلْمِ مِنْ مِنْ الْمُعْطِهُ وَقَالِيعَ مِنْ يقعزوج عفومابين التماء والارمق عضومابين للعرق والمغرث قول عنو جل قالم ها في ما وتقولها فالربين لها ما فالفيما أولا منه المراض الما المالة الماليك الماليك المالة ال وقالم عن وجل ف للإنا هدينا والسبيد أمّا شاكر اوامًا كُورا المُعْرِينِ مِنْ مِنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُ الوَاحِدُ الوَدُ فِي مَا لَهُ عَلِيهِا قالعة فناء إماآ خذا والمانا ركا وفي واحت وجلُّوا مَا عُودٌ فعديثاهم

على المنافقة من المنافقة المن بطاعتي و نعبت كوس ميتي فإن المعتنى اعتك علطاع في ان عاصبتنى لم اُغِنْكُ عَلَيْنَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ فَاعْتَكُ فَالْحِنْدُ عَلِيكُ فَعَيْنَاكُ فِي الْمُنْ عَلِيكُ فَعَيْنَاكُ فِي الْمُنْ عَلِيكُ فَعَيْنَاكُ فِي الْمُنْ عَلِيكُ فَعَيْنَاكُ فِي الْمُنْ الْم وجروهد بنأه المختبين فالمبخد للخيروف أالنب وقالم المستماع فالدافال الفيع الوجعف يحمة المعطيه جَبُ إِينَهُ عِلْمُ عِن الْعِبَادِ تُقِومِ وَمِن عَدِيمٍ وقالَ عَالِنَ اللَّهُ عَرُوجِ لَ إِنَ البِهودَ قَالِوا إِنَّ اللَّهُ بَنَادَكُ وَنَعَالُ فَ فَيْ مِنْ الْمِرْفِلُنَا عَرُوجِكُمْ احتقط الناس عاأناه وعرفق وأمداعل المسالاعتما الفرى المناهم المفاور المناهم المفاور المناهم كُلِّهِم هو في فيان جلق و برزق و بينعل ما بشارة بنيث وعنا والم الكناب الموندال والمناس قال النيخ الوجون حدة المعالمية اعتفاد ناخ ذك واندلا يحكم ما كان ولاينت بلمالم بن فنستنا البهود في تلاانالا ماقاليه موسى فعفي وجبن فيلله أبكون العدسنطيعا فال النول بالمناوية على ذلك من خالفنا من الهوالاهوا والمختلفة وفالمنا والمختلفة وفالمناعق المناعق فع جدًا ديج حصاليان بكون عُني البيت صبير الجيب مسلم الجارج لابنتك أن بنوف الأبركامية فاذا وجد للراة فأما أن بيم بمنيخ وخل المنادة إن المدعن وجل فريض المناء وبنيم مابسناء و النفخ كمامتة بوسف وأماان فجفي بيدو بينها فين في في الم الم المالة السَّراية والأحكام بسَراية نيبنام من ذكر من الكُنْبِ بالتَوْانِ من ذكر بيانها في رويليت باكراه وأربعن بغلبة وسنكرعن القادف عن فول الله عن وجل التي وفال الصادف من مع أنه ببالله عن وجل في البي المهار المراكمة وقدكا والمنعون الحالسي دويع سالمون فالمستطبعون وفالع من عمر والمد تعربك الدن منى بالنامة فهوعنذا كالفرا المعظم المحت عاامر فايم والترك على نفوا عنه وبدكا ينلوا وقال ابجعنهم واما فول الصاردن عرم بدك المدة من كابداغ اسمع إين فا تربيعول فالمالي غالتقربية مكنوب باموسى الخي خلفتك واصطفيتك وقربتك والرتك

وقال الميادق حاجم الناس بحليى فإن جاج كمت أنا الحجوق لااتم وروىعنه عهانة قال كلام في حقى حنى سكوت على بكل و وعي أف اباالعد ذرافل لهنام بن الكم أناخ ليعلى أنّان عَلْبُتني وجعت الحمدهك والاغلبتك ركبت إلى مذهبي فعال هذام ما الصنعتى ال اناظرك على تُق ان غلبتك رجعت الحددهي وان غلبتني رجعت الى الماى والتداعل بالمستفادة اللوح والمنظ فاللنيد ابوجعن عراعتفادنا فاللق والعلم الفما مككان واله اعلم الاعتفاد في الك من قال النيخ الربعن بعنه المتما اعتفاد ثافي الكرسي انه وعائديم للناق والعمني والسموات والارض وكل عي خلق الله تعالى عالكرتمه في وجد اخره العام وندس وعنالما وفاع عن فول الله عنوم وسوكرسبه السوات والاص فالعلم الاعتقاد فالمرش فالرائن خابوجعف دمة الله عواعتفا دنافي العربن انهِ حُدُلُن بُرَيع للنالِيّ وَالعَينُ وَجِهِ الحرج العلم وسَدَل

استَّق بَي كَاظُولُهِ فِي الْمُ اللَّهِ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ بعدى والتهاعلما به المارية ال مض الله الناس عروم مرفق عنه لانه بود عالمنال يلي به وسال القادف عن قل المدعرة والاربك المنتع قال اذاانتي الكلم إلى المعرف الما وكان الصادف ع يغول بأبي أدم لواكل فَلْكُطِابِتُ إِلَيْهِ فِي مَعِرَكُ لَوَ فَضِعُ عَلِيهِ خُرِقِ إِنْ إِذَ لَعَظَّاهِ تَرْبُدِ انْ نغرف بعماملكوت السموات والديفران كنت صادفا ففرع النميس طُلَّهُ وَعُلِي الْمُعْرِدُ الْمُعْرِثُ مُامْلاً عُمِنْكُم نِعِ إِفْعَ كَالْمُؤْلِ وَلَجْدُلُ يجبح المورالتين سنع عنه وفال الميرالمونين والمطلب البت بلجدلة تزيد في عاليمًا دفع بعالم الكلام ويني السلون إذال لمبن والبقيار فاما الم حنجاح على المنالبن بول المرتبة ع الععاد كلامع لن في أكلام في طلق فعلى لا يجرف فعظ ويحتم

الاربعة نعة وابرهم وموسى وعبسى وبن قِبُ إِهِ كارِصارَتِ العلومُ البغوكذ للصاد العلم فربع مع يصلح الله عليه وعلى الحرب الحبيب الجيلك بن لاية عليم الم اعتقاد في النفوس فالمرفاح فال النيز ال جعف جمة اللهم اعتفادنا في النبِّوس انفاج إمواح التي بع الخبوة والنَّف المالة الله الدُّ التول البقي ان او أَمِا بَدع الله بعاندوننالي هِ النَّو سَ معَدَّ سَمَّ مطمخ فالنط فها بنوجيه غ طلق مد دلك الرجلة مواعثقا د نا فرها المُواخُلِقُ للبُنْفَأَرُومُ خُلُق المِناء لمنول البَيْمُ ملْخُلِعَ للنار بلغليتم للبغاروا تما تنعلوت من دار الله دارة أنفيا في الدخيم بينة وفالأبدان مجهنة واعتقادنا بنعاا تفادا فادتن المبدان في مافية منعاسعة ومنهامعذبة الحان بردها الله عنوجل بعدية الى ابدانها و فالعبسى ن مريم عالمواريس لحقّ أقول للم المفي إيمنك الى السِّماء الإمان كرمها وفال ليه علي حال الماوة ولوسينا المعنيا

عن الفياد ف عن فول الله عن وجل الرَّحْنُ على الحسيني السَّوى فغإلا سنى بن كُلِ بني فليسَى شَيُ الرَّبُ البيُّهِ مِن شَيْهَا المَعْ اللَّهُ عُوَجُلَةُ جِيَعِ لَمُلْتِ فَمُلَّتُ وَغِيابِهُ مَن لللْبِكَةِ لِكُلُ واحدِمنهم غانية أعبيكا عبنطباق الرنيا واحدم على مع في ادم فعم يتدت الله لولد أدم ووأصرم على مورة النوريت نقلله للبهايم كإهاد واطمزهم علصورة المرستن فالتدلكياع مواصمنع معصورة التبكية ترمق للطبي فعية البوم. معكارا معدة فاذاكان بعم التيامة صاروا غاينة واماالمرني الذي حِالُّهُ عَيْلَتُهُ الْبِعَةُ مِنْ الْوَلِينُ وَالْجِنْ مَنْ الْمَرْبِينَ فَامْ الْمُرْدِيةً مرالاة لين فنوج والراهم ومسى وعسى عاد المالل دينة من الدخرين فحدوعائ والحن والحبي ضلات المعلم مرهازاروي بالسايد الصمةعن المعقاعليه مالسطة العني ومكلته واغا مارُ هُولاً وَلَهُ الْعَلِمِ فَالْمَانِياءُ الدِّبْ كَانَا فِتَلْنِينَا مِعَلَى الْمِ

عضى فُقد مَوي وقال نفالى فامّاسُ خفت موارَ بَيْدُ وِفَا مُهُم عامية ومااد كاهيه نارجامية ومذالد يناكم الجي الملاج والسغنة وقارلاب ويابنى إن الذب الجرعبين وقده مكد في عالم كنين فأجل مِينِسُّ كَنْيِهِ اللهِ عَانَ بَاللَّهِ وَاجْعَلْ وَادْكُ فِيهِا تَعْتَى اللَّهِ وَاجْعَلْ وَر مُن المُعَمِّ اللَّوْكُولُ عَلَى لِمُوفِانِ لِحُوتُ بَيْرِهِ فِي اللَّهِ وَانْ هَلَاتُ فِي لَا الْعَالَ اللّه وَاسْتَنْسَاعَاتُهُ بِوَلَدُوبِم بَوُلَدُوبِم بَوُتُوبِ بِيُعَنْقُلْتُنْ سَلَا اللَّهُ وأغلي في في في السَّاعات فغال الله معالى وسلام عليه إلى مو الدُعْنِيم رُسِيْنِيم ري بحت وبهم بيعَن جبًّا وقد كرساعبي على نف ونفال والسادم على المان ولدن وبوم امون وبوم المن حبّا والاعتقادة الروح الله إلى منجنى البدَنِ وَالدِحُلَقُ آخْرُ لَعُولَ بِمُ إِنْ الْمُ المهاح فالمالتبن اعتفادنا في المبيار والرسط والمجتزع أن فيهم حَبِةُ الولِ يع العَدُس وِيون الإعان ويعيدُ العَوْةِ ويعيدُ النَّهُوةِ وروم المدير و فالمون الجة أنفاج وملا عان وروح النقرة

त्वास्त्रेत्रीक्रिंगिली بعاد لكنه اخلا الحالم من ابنته هو مه فالم برقة منها الحاللات بعي يعوى فالماوية وذاكان الجنة رجات والنارم فاست وفالع وجال المتقبن فجنات ونفية فمنع مصدف عندمليك مَّتُنَدِيرِ وقال تعلق لا خَسب الدَّبَن قَبْلُولَ فَي سَبِ السَّوْ أَمُواعًا بلُ عائمة المتحالة حبار عنديق يرتفون فرحين الماخها وفالقالي كانغولولي المستنبغ والملا لن يتنك بيب لآمواناً الملقط به وفال الني ملا والم جنود لمطبغها بمرضفه عُنَّدَةٌ فَانْفَادْنَ مَنْهِا أَبْتَكُ مِمَانِيَاكُ مِنْهِا احْتِلِيْ وَقِالِ المَّادَق Had shall مرانًا مَدَة تعالى خي بين المرواج في الظلة قبر أن جَلَي المران بالعيمام هم خزفان ولم بُرِبُ لِلْحُ مِنْ أَلِيلًا وَ وَقَالِمِ إِنْ الْمِرِواحَ لَتُلْفِي لِهُ الْمُوارِفَعُ النَّالِ فنسائ لفاذا أبكروي مناهرين فدعو فندافك من هواعظم غُمسالُ وَما فعل فلان وما فعل فلان فكليا فالدُّتُد بَعِي رَجِوم ان تلحت بعروككم فالف دمات قالواهوى هوى وفالدوس فالمعليم

المته شفاعتنا إلا جدعاب تلفاية النسنة وستلعظل نبن علىن العطالب عماللون الذي عَمِلُوهِ فَالله عَلَيْ مُورِيدِ دُعُلَا لَوْنِين اذنتكراءن دارالتكرالي بفي الم يُدِوا عَظْمُ يُتُودِ يُودُ عَلَى الكافِينِ اذ تلواعن جنته والحائي للتنك والتنفي ولما الشتد المما الحب بناعلى بنا وطالب عليه الكريط الدين كأن معهوا دا هي فانوسم لانقسم كانزاا خااختك فبسمطام فغيرت الراف موا دفيدت فل بِسُهُ ووجِلتُ قَلْم بِصُرَو حِبَث جِنْوَيْهُ وكان الحبينِ عُ ويعَفَى مَنْ عَدِه من خصايصية من في الواف مرو نفي وي بي المناسبة فغال بعضهم لبعض أنظرُ والبدِ لا مُنالى الموتِ فعال لولا المالي الموت فعال المولانية صبرًا بن الكرام فالمون آل فنطرة تعبر بمعن البؤين والعرالي الحالجان و الراسعيو النبم الداعة فابكم بكرة ان سبق لن سبق لل قصر وهواء اعدادكم كمن بنتغ لمن قصر لل بعن وعذاب ان الح حدثني ذكر عن رسول المعادكم كمن بنتغ لمن قصر لل بعن وعذاب المنافعة المنافعة

ورعة النفوة وروج للديج وفي الكافرين والبعاء ثلثة ارواح دوخ التوة ودفح الشوة ودوخ المربيج واماؤله نعالي وبسكونكر عن الرقيح فلالرقع في المرتب فانته خلقًا عظمت الم حِدِبُرُفِ مِكَا بِبُرِكَانِ مَ وَسُولَ اللَّهُ مِا وَمَعُ ٱلْلَكُ: وهِومِنُ اللَّاوَاتُ عانا أُمِنِفُ فَ هذا لَعني الله المنظمة المنظ بنجيم المؤر والماجذان وفارا بالمرواما بني بن وفعو المابكري ون أي النين هوامّاه ليباه المطبغ إمرناف واللبش بنجهم المبدّوا مّا عَنُونَا وَ الْمُعَالِنَ لِمُ وَإِحْهِ وَالْمِنَةُ مِعِذَابِ اللَّهِ بُرُوامَا اللَّهُمُ امنُ وِالذِّي المبرى ما ماله فع الموين المسرف على نسبه كابته المبنية المعرفي عُلْن يسُوِّيكُمُ الله باعدا بُنِا وَفِيْرُجُهُمْ فَالْنَاسِ بَشْمَا عُنْنِا فَاعْتَمِا فَالْمَالَ الطبغاولاتنكفاولاتستصغ واعتوكة اللهفان سالمسرفين منها

وريض الجارة وتدور بغطب المرحبة فالمحدث فالكذك هرعلى بعض الكافريز والفائج بن ألانوت منهم وبابث تلك الشدايد فد المالذي ها شنة م فاصن عذاب الدنيا في النابذي كافيًا بيركل له وينب علىم النَّعُ فِينَطَافِي وَهِ مِنْ وَنُو مِنْكُونَ لِنَكُمُ وَ فَي المُومِنِ مِنْكُونَ المِمَّا كذكرو في للومنيون و الكافرين من مناسي عندسكرات الموت هذا الشفالة ربيه المناه المنالة المناه فالمسياكان من احت عناك للوروب فهوعا جل فرابه وماكان من سَنَةَ فِي خَبِيمِهُ مِنْ وَنُوبِ إِلْبُرُو الْحُلَّا حُقَّ تَتَّبِياً نَظْبِيًّا مَسْعَتًا النواب القالب لم مانة دونه وماكان من سولة هذاك على اكافرت فَلِيْنَ وَإِلَا مِنْ الْمِيْ الدِّنِيالِيْوِدَ الدِّنِيالِيْوِدَ الدِّيْلُ مِلْ مِلْمُ الْمِرْبُ عليه العنأب مهاكان مؤشرة على الكاخرين حناك ففي ابتدا عناب المدوعندن إدحسنان وذكربان الله عَدْ لُلْ يَجِمُ وَحَوْلُونِي جعفر على جلَّ فن عَنْ في سكرات المت وهِ ما يَجْيَبُ داعيًا فغالوا لم بابن الول الله م و د د نالوع فاكيف حال صاجبنا وكيف الموت

جَانِه وجيده ولا الحجيم ما لذَّبْ ولا لذِّبت و فيل على بالحين باللوت قاللومن كنوع أباب ما يخيزه فبكيز وفك نبور واغلا إنتبكة والمستبدال الخرالنواب والطبيعا دواج واوط للراكب وآس المناذل ولكاف كُنْلُونْهاب فأخرة والنقط عن مَنْنَاد لأنبسن والاستبدالياه مغرالي إرق اخشرها واوجن المنادرل واعطالعذاب وفرالحة وستعلى المافرع ماالموت فالبعو النقي الذي كابنكم عْكُلِيدٍ إِلَّا مَنْهِ طُوبِلُ مُدَّتُهُ مُ إِنْتِيهُ مِنْهُ الْيَامِةِ فَرَبُّ أَى ورسيرية في في اصناف الفي ملايقًا دِنْ فَلْمُ هِ وَلَا فَي فَي نَوْمُهُ مِن اصنافِ الله إلى الما والمنادر على المنافق المنافق والمنافق والمنافقة والم حوالموت فاستُعِدُ والدِه وقِر للصّادي عرصف لنا المويَّ فَعَال مِولِلوَمِن كَالْمِيْ وَيَجْ يَتَمُو فِبَنِعَ فِي المِيدِ فِيعَ طِعُ النَّعْبُ واللهُ لمَ كلتَّ عندولكا فكارغ الم فاع وكُلُلْتُغ العناربُ وَاسْتَد فِيلْ فَانْ فعمًا يتولون المع هو إستان في نشي الله شيروف في المناديين

" SIGNERAL

المحتودة إلىكاال الاخرة خبر لعن الدنبائم فالاعبدالله مااللهي والجنون مننع ما الدَوار المنتقى لدُنْ و والنّا في للالم عنه فال لحم له العبره الجنون بنعَ الدَّعَارِ فَاسِ وَالدَّيْ بَغَنَّ عَدُّا لِلْحَ بَيْنًا إِنْ بُقَعَا مِنْقَدُ الْمُ حق كلات عداد انوانع لَلْ مُرن هن الدّوار لهذا لمتعالج الفَرْ مر امّام الله علمامابؤدي البوالمون من النقط ستدعى إنتدمابستدعى العافل لحازم الدوار لدفع لآفات واجتلاب السلامات ووخلافي عدم على ريض فاصحابه وهو بكي يتنع مُزالون فالله باعبدالله تخانُ مِن الوتِ الاَنْهُ لا نَعْفِهُ إِذَا لِنَكُا ذَا نَسُعُ مَنْ وَنَوْ رَبُ وَتَا ذَيْنَ مَا لَكُ عاعبيك من الوسخ والعُدُدة واصابكُ فروح وجَرِي وعلت ان الف لي خِيام بُرْبِلَ عَنك ذَلِكُ كُلُّهِ إِمَا سُرِبِ أَن سُرخلُهِ فَتَعِيدُ وَلَكِ عنكاوماتكرة الاندخل فينغ ذكد عليك فالربلي بأب دسول سه قال فذلك الموت هو ذلك الحمام وهوآخم ابنى عبيك من تعييص دنوبك وَتَنْعِبُنَّاكُ مِن سُيّاتِكُ فَاذَا انْ وَرُدُ يُنِ عليه وِجاوِرْتُ وُفِيْدَ فَحُنَ

فعال إن الموت هوالمصفاة بصيف للعنبين من فالم مفكون آخرالم بسيبه كتأدة لغوز يعليه ويصنع للكاذبر منحسا تف تُربكون آخِ لَدَةِ اوسِمةِ أورَحمةِ تَلْقَهُ موهولِمِ ثُواب كنية تكون لق موامًا صاحبًكم فعند في إن الذبوب وصيفي اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفِيدة وخُلْقَ حَتَى نَعْكَمَا اللَّهُ وَأَنَّكُ مَا لَا يَضُوصِلُلْعا مِسْ مَنْ الْعِلَالِيةِ وَفِي دَارِنَادَ أَرَالُمْ بِدُومِ مِعْمَ حِلْيِنَ الْعُمَّابُ ٱلْرَضَا عليه السلم فعاده وفال كيف تخدك فعال الوت بعدك بربربهما المِينَا فِي مُن سُلَا عِرضِهِ فِغَالِ كِيتَ لَغِينَ مُ فِغَالِ الْمُعَاسِّلُدَيْدًا افْإِلْسَاءٍ لَتِينَا وُولِكَ لِيْنَ مِا يَنْفِينَ لُهِ وَيُعْتِظُ كُعِينَ حَالِم إِنَّا النَّاسُ جِلْانِ مُنتَيْج بالموتِ وَمُنتَلِحٌ بِدِعِجُدِ دِلَمْ بِالنَّهِ وِبِالْوِلَا يَقِنكُون منترجًا نفع الرج أذلك والحديث طوبال خذناميه موضح للحاجة ما بالمرافقة المليئ كمهد ف الد فالطافة مرجولم ويوفو في وفي والماله المرام ا

لغجيم فالالجلفان رحمة القفال افرحة القفريب وللحنيز بالمعتقادة المسألة فالعبر فالالنودمة اساعتفا و ناغ المسائِلةِ في النبر أنم احت المنها في اجاب بالمعال فأذبروج وربجان فبرو وفبنة نبيم فالاخرة ومن لماات بالمعاب فلونز كن مرة فنع ونصلية بجيرة الاخرة والنه أبكون عذاب النبوس النبية وسوي الخلق وكلا تغنياف بالبول والشدم أبكوت عذاب النبرعلى المؤين متل خداج العبن أوسيطة عجام وبكون ذلكِكنادة لِلا بِغُ عليهِ مِنَ الدَّقْ بِالْفَالْكِعْمِ الْعِيمِ وَالْعِيمُ وَالْعِيمُ وَالْمَا مراض وَسِرة ألنزع عندَ المونِ فان دسول تدم كُنَ فَاطِية أَنْكُ اسدة فنبصه بعدمانع النسار تنفسلها وجيكنباد تعاعلها يتية عُنَةِهِ فِلْمِ يَلْ خَتُ جِنَا دَنِهُما حَقَاوردَها فَبرَهِ الْمُوصِيّعَا وَا دخوالنبر واضطع ببدغ قام فاخذهاعلى ببدووضعها فنوط . غُانكَ عليها يناجيها طويلاً وبنولها إنكُرْغُ خير وسَوَى عليها

من كُلُغُ وع واذكى ووصلت الكيس وروفي مسكن الرجلونشط واستسام غُغُرَى بَي تفسيرة من السيارة سُؤلال وَمُ عَلِي عَلَى عنالموت ماهوفغال هوالنصرين عالا بكون إنّ اليوت الناكريد عنابيه عن صنالقبادة عمائة فالسائد المؤمن أخ اماد لم بكن مِنتُاه إِنَّ الْكَافِرُ وِالْبَيِّ انَ السَّعَرَة جَلِيْخِ لَيْ مَنْ الْبِيْرِ وَفَيْحِ المبتئ من المخ يعنى المؤمن من الكافئ الكافئ فالمؤمن وجار رجل الحالبتي صفال مارسول سمامالكا حِبُ الموت قال الدمال فالم المامك م خدفاك فلمتنافي قالط فالم في الموت وقال جل أي خِمحة الله عاماً بالنَّائكُ والوت فع النَّاكُ الم عَرِيمُ الدُّنبا وحَرَّبُهُمُ الاخة فتكرهوك ان تنفلون علي الحراب فبراله كيف ترفى وص منعاف المنى فكالآبي بنيم على ولا في المناعد المدفالا على الما على الما المناعد المناه فالما على والمناعد المناعد المناه فالماع منوا اعالكم على لكنَّابِ انَّ الله نَعَانَ الله وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وسق المنواء المعنوج فيقوالطاعون فالذبن بجرحون ويكترخ الدبن ينجون ضِنول الذِّين بيبيون لوحرجنا كيا أصابنا الطّاعون وبتوليف الدَّين حُرْجي ا ﴿ لَوَا قِنْهِ الْاصًا بِهَا اصًا يَعِي فَاجْعِوا على ان فِيزِهِ اجْرِيكَ اسْ ديارهم إذا كان وقت الطاعون فنجوا باجعه فنزلوا على شط بحر فلما وصفوا رجا لهد الاداهم المدموتوا فالواجيها فكنسته الخارة عنالط بق فبنوا بذاكما شارالله تفاى غُرِّ تربع مربَقَ إِن ابنياء بن اسرابك لَهُ الْدِارِمِيا فِغَالِكُ سُرُتُ بادَبُ لِحَبِيتُهُ فِيعِ وابِلادكَ وَبِلْفاعِدادكَ وَعَبَدُوكُ مَ وَالْمِلْدَ المِيقاد حلىد نعاني العُفِي الله حيرية فالم فاحدا فالله ويعنه معموفه مانواور وجواالى الدنياغ ماوا بآجاله فالاستعز وجراوكا الذي على فرية وع خاوية على و في الله الما الله بعد مونفياً فامانه القماية عَامِم مُم مَعِنهُ فالكم لِنن فالدلين بومًا أَوْبض بدمٍ قالبالمنت ماية عام فانظله طعابيك شرابك لم بنسنه وانظ إلى حارك وَلِجُعَلَدُا وِهُ لَائِنَا مِ وَانظِلْ فِي الْعِظْلِمِ كَيْتَ نَعْنِينُ عِلْمُ لَكُونَ عَلَيْهُ الْمُعَلِيمُ

التَّابُغُ الكَ على فَهُم عافِيهِ على وهو يعد اللقت وإنَّ الدَّابُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ ا غُمَا نَصْفَ فَعَالَ لَوْ لِلْسَلِّونَ بِالسَّولِ لِللَّهِ إِنَّا وَإِنَّا كَ صَنْفَ اللَّهِ مَ نَبُرًّا اللَّ لم نَصَنَعُهِ فِلَ البِهِمِ فَعَالِيهِ البِومِ فَعَلَّتُ بِرَاجِطَالِ الْمَعْ الْحَاسَ لِهِ وَعَلَيْهِمْ النيكنونرنى بدعلى فيسهاوه لمدهاواني فكرن المبامة وان الناعي رو ورجم على الفالت واسواتاه فضنت لعيا ان بيعنها الله وكاسينة وذكرت صَغِطِةِ النبرفغالت عاضعناه ضِنتُ لمياان كِينِهِ اللهُ ذُكُرُ فَكُفَنْتُهُ إِ منيقى اصطحت فترج الزاروا بكثث علك فأفلتن فاما نشا أعده interior des واَمَاسُلِتُ عند بَعِافِلُكُ اللهِ وَسُلِّتُ عَنْ بَيْرَهُ وَالْحَابِنُ وَسُلْكُ عِنْ اللهِ وَالْحَابِنُ وَسُلْكُ عِنْ اللهِ الْمُؤْلِثُ لُمِ اللهِ الْمُؤْلِثُ لُمُ اللهِ الل ففال ولاعامامي وفاك النيز لتقي المدعنه اعتفادنا فالربجة كالف لنعلفان سالناعلياك ناي انعاحة عقد قال القدعن وجراكم نزالي البنن خرجوامن دبارهم ولاع في خاراته مع المن بين عكان بنع بنهم الطاعو ن كل منه بعض الدغيم النوته ولحستنا اشتن فاعتها بنونا إنا اللحقيد

وسلام ذاكبن إن الربعة كانت ذالا عم السالدة فقال البي مبكون عَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّالِدَ مُحَدُّواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَّدُّةُ بالتدة فيعب علي هذا الاصل ان بكن ف هذا الاسة رجعة و قد فنواها لْنُونْاانَهُ إِذَا خِيجِ المُهْدِئُ تَرْكَعِسِينَ مريمُ فَصَلَى خَلْنَهُ وَتَرْدُلُهُ الْكُلَّا مض بحقة الحالد تباب كونه لأناعن مرفال في منوفيك لفيك الحَيَّو فالعَرَوجَ إِنْ وَنَاحُ فَلْ فَإِنْ إِنِّ مِنهُ احدًا وَفَالْ عَرَوجًا وَنُومَ خَنْنُ وْكُواْمَةُ فِي المِنْ بِلَدِن بَالِمَا فَالْبُومُ الْدَى فِينَ وَفِي الْجِيمُ الْرِيمِ الذي بجن فيم وفال المه عزوم والمسموا بالله جميد ابما ومرم لا يَعَثُ المَدُمن بوت بليدعدًا عليه حقًا ولكنّ النّ النّ الناس لا بعلون جي اللهم خَالرَّجُةُ وَذَكِدانَةُ بِتَوْلَلِينِيُ لُمُ الدِّي الْمُ الدِّي الْمُعْتَلِقُونَ فِيهِ وَالبِيَّيِينُ بِكُونَ فَيَ فالدنبالاف الأجرة وساجر في الرجعة كتابًا أيين في كيفيتم إ والدلاك على عني كون إنْ شارا ملة م وَالْمُتُولُ بِالنَّمَا سِجْ بِاطْلُ صِنِ دانَ بِالتَّمَا فعي كاين لان لاغ التناسخ ابطا للطنة والناس ا

فلاتين لوقال اعلون المعلكل عجدي فودامات ماية سنية وبجح عجم الى الدِنباد بن فرها عُمَات باجله وهوعُ يِن وقال الله نعالى فقت ب الختابون من فيم موسى لمنتات دنيد تم بعثا كم من جدموتكم لعلكم تشكوار اخلك القيمِكُ مُعاكلا الله قالي الانفيدة عنى ويالله جعيعٌ فاخذ تفيم الصّاعقة بظليم فاقرافقال موسى عيادب مااقول لنياس إيك أذا دجوث البهم فاحيائه أعة لوفرجع الله الدنيا فاكلما وشريعا ونكح االمنسار وألية الهُ مُرالاولادُ عُمَانِ إِنَّا جَالِمِ مِروفال السَّعَرُوجِ لِعبيه عروارد خَنِي المونى بادني فبيغ المونى الدبين أحياج عبسى مبادن المدركبعوا الى الدنيا وبقوابنهاغما فابآجالم والمراث الله فالمغاغ كمعنه للمايزينين وادوادوات عام عنها لله فرجوال الدنيالينسا المابنج وفيضَّنَهُ مَعُروفَةً وَ فَانْ فَالْ قَالِمُ إِنَّ اللَّهُ عَنْ وَجَّلْ قَالِهِ وَعُسِيمِ النَّاطُّا وَ وَفُودٌ فَبِالَّهِ فَا نقبِ م كا يوام تي وقد قال لله عند حبل قالوابا وبلنا مي بعنسا من مرفدنا هذاماوعد الرحن وصدق للرسلون وإن قالوا كذك فابتم كأنواس في

الميخ المجلة الاجتدالة عن حدر شات عنه اعتقاد مل فالم علي الناعليه بعالم بعيون كلاً بسيماج والرجالي النائل بن انكرج والكروه وعد الأعلف الموزال الموالية الإما للرُجُونَ لامراهِ عِلْمَا أَجِذَ بِعِ وَامْ الْمِنْوبِ عليهِ بالسِّلِ الْعَنْقَادِةُ والبِعْلَ وَعِن فالسليخ رضي المدعنه اعتقادنا فالقراط انتوحق وانتوى جي رجيته وان عليه مترجيم الخلو فال المتعرف وان منكم اللي على المواج من القراطة وجه اخراء بي الله في عرفي الدنبا والنود ، واطاعط عطاء المندنجوارًا على القراط الذي هوجب عفي بعم القبامنة على وفاد الني لم لقلي المائدة الكان برم العبام واقعد انا على وانت وجبر بُراعُ الصراط آلم بإكان معَهُ بِراةٌ بُولا بِرَكُ ما العنية بإمال الم عنقادية العبان القعاطية المنت فاستاعا جرة فالم النيخ بصالعة عنه المنظمة والمناف المناب المنظمة والمنابعة المنابعة اسمااسم فرض وام وه في التجل نسان الحقية أسمها فري

الاعتقادة العف بعد المؤتدة السيخ رضي الله عنه اعتقادنا المجالة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المعلمة المعلمة المنظمة المنظم أُذَ الرِّايدُ لاَيكُذِبُ اَهلَهِ والذِّي بِنِّني بِالحِنِّ لَهُو تُلَمُّونُ ثُمَّ كَمَا تَنَامُونُ وَلَنُعَأَثُ كانستبقظون ومابعدالموت داد المراجئة اونار وخلق جيع الخلن وبعنم على سدع وجل كخلي ننبي واحدة وبعنبها فالما مقدمها خلتكم ولاستكرالأكنس واحززاب قال النبخ رضى المعمنه اعتنا دناغ المجض أنَّه حقٌّ وأنَّ عض ف مابين أبلة وصفار وجوجون البقي وأن فيوس للزين عدد بخوم أنسماء وأن المائى عليه بوم الغباسة البزالمومني على بن الحطالب يسفى منواوليار ويدودعنواعداء ومن شريمنوش للم يكلا بعدا ابدًا وفا در أُنبُقُ مِلْيُعْتِلُمُنُ قَمْ منا صحابي دو في واناعلى العض فيوضنهم ذات النفال فانادى بأرب أكبحابي المبحابي فبغال فككا ندرى مااحد نوا بعدك

وعزة وجلاد المبجوز في ظلم ظالم والم عفية منها الويِّح والم عقبة منهار المائة والمعتبة مهاالملوة وبالمكروض اكراوه عبة جيئ عندهاالعدنبشك إلى المعتقاد فلمساير فالبلاب فالكنيخ دضامة عنه اعتقاد نابنه الفهاحق منهما بنولاوالله عنوجلهمنه مابنولاه بخي مُ فسيان الإنبارة الاير صلوان الله عر بنوا والتفاعة وجووبتوكي فأبني حسائاه صباؤه وبتوكم المعصبار خسا الماعي المتعادي النجر والمنجر المانيار والتبراوج النهدار عاالاوصباء والمجة بنفرازعلى الناس وذكك فزايته عزوط يكون الرسول منجد أعليكم ونكو فأمرهد اءعلى أناسى وفول عزوم فكبني اذاجبنا مكرامية بنعبير وتجينا بكعل هوار نجيدا وفاك المعتَّوْمِوَافِينَانِ عِلَيْنِيْ مَن دِيمِونِيلِي مِنَاهدمنِه والنَّاهدُ مِن البيرالمونير وفل موان المناايا بع أنعلنا حا بعوث لا المادق عرعن فل المع عرون الموارين المنط البيم المبام المبا

وكان فلفضرة ذكا الغرض حبر عنده واصطول بحق القوبه فإفان خج منه بعراصال فتركم أوبرحة تُداكه فيابنه إلىعنبة اخرى فلابزال أندفع ماعبنة المعبنة ويجبس عند كاعتبية تبسك لعمافض فيه سِمعفاسها فانْ سُرِّم سنجيج في النهال دار البقار فِي عَبْ عَبْ عَبْ كلمون ببهاابدًا وسُعِدُ سُعَادةً لاسْفَاوَةً مُعَمِّعًا ابدًا وسَكَن جَال الميتهم ابنيائه وعفي والصرين والمنهداء والصالحين عباده والأحير عاعقبة فطول عبي فضرفه فلينجيه على صالح فلممة والا أدركته من المع عن والمحة ذلت مع والمع عن العقبة فهوى في حضر معود بالله منهاوهن العنبات كلفاعا الطراط المعنبة منها الولاية بُرَقَىٰ جِيهُ لللايت عندها فَيْسُلُونَ عنو لاين البرللومنين المجيد والاتمنزم وبروعلم السلام من أى بعالج الرجازومن لم إن بعيا بغي مفعى و ذلك فغل الله عزوج لو فغي هم الني مسري لون وأسم عفية سنا المصاد فعوفول معتفي وكان رتك لمالمصاد وبنول عنهجا

وتنهدايد بووا رجلع وجيع جوادحم ماكايزا يكتون وفال الجلودهم فلانظم نبين بأا فالالموارين المنباه والموصياء ومن الخلق من بدخل المجنة بغيرحساب فامااليواليفووافع عاجيه للخوانة المفلنساك لمسفدة علىنا فإلوا انطق الإدالاتي انطف كأرنى وحوطلتكم الألين الذِيزار البعولف المالين عنع الدَبروام الذب خلاب كالبك فالبوزجون وبإكنة ننتزون ان بنهد عليكم سعكم والابصادكم ود المراجعة المنه المنافظ المنه عن المنه ا ولاجلودكمو لكنظنتم أفاهة لابعلم كنيرا مماقعلون وساجرة كيفبت من شِعِه النَّ ولا عَلَيْهِ السّلام دون غِرْجِ كما ورُد ف النف يروكا الما وقع المسابرة كناب حقيقة المعاد بالسد الاعتقادة المنة أُسَدَّبُ وَلَوْ يُولُولُ الْوَقُوفِ وَالْإِنْ مِنَ النَّارِ وَالْإِنْ مَا لَمُ الْمِنْ اللَّهِ مِن النَّارِ وَالْمِنْ اللَّهِ مِنْ النَّارِ وَالْمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ النَّارِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّه فالنارقا المجعف تواعتنادنا فالجنتانة القاءودار فالبتيه بفاطب عباد وينالمة ابن والمخربن بخراجساب عراقة عاطبة السلامة لاموت فبها ولاهرم ولاستغولامرض ولاآف فولازمانة ولا واصف بمن منه اكلِّه احدِ قَضِيَّة بيُردون عبره إدبطين انه معاطب الله غُولا عَولا حَاجة ولا فتر وأ تقاداد المناء والسعادة ودارا المنامة و : ولتنظيظ وون غاره لسنفله عن وعلا المامة عن عاطية وبنغ من حساب للا الكرامة لابتن فبره أنصيب ولالغوب لم فيهاما تسميط نترو الديكاء بن ولبنو المخبنة مغدار ساعان الدنبام فيني المتعنوجل وبع بنها خالدو رواتها دار اهلها جيران الترواوليا وو واحباوو و كللم المان كنابا بلناء منظى أبنطن عليه يجبه اعاله لإيغار صغيرة و اهركرامة وهافاع عاسرابي منهم المتنقون الخالط المناوب والنوالة وللإرابك وهو البين واستغدام الولدان المخارب والجلعس على التمكيق و لاكبيرة الااحصاها بععلوالتدماب نفر والحاكم علمها بان بغال لعاف النابك كنبنك البوم عليك حبيئا وجنم الله وبنادك ووعليم الزراقي ولباس الستندس ولمل يكل منه اغالب لا ذيار بنتهي مروقي

المياناغ فتراه مرحنيوا فرهاوكا تكلون ونادوا بامالا لبقعظيا وتكن النكم الذن ودوعا انه بأمرا ملد عزوج لرجاليا لحالنا فبغول الك تل الناك في الدامًا فتدكان المساجدة الحالم قية لهيمابديافتدكا فابععونهاإنئ بالدعاء ولاخرخ لوكرسة فتكافرا بكنون تلاوة النزان ولالخية لعيم وجوها افتلكان ابسبغور الوفور فيتول المالك بالنفيار فاكان حاكم فبنولون كنا نعم النبراسة فننزل راية عدوا فابكم من على له واعماد عام المنه والنارا فاعلوتنان وان الني مع قد دخواللينة وراى النارجين عيج به واعتمادنا افعلاجيج احدمن الدنباحق برى مكانم فللنة اوس النام وأنّ المؤن المجنج مزالد بباحتى تزفع لوالدين كاحسن ماكاه إلفر مغ مكانون الآخة عُلِينِينِ اللاخة عَنْدُيْدِ بِنْنَصُ روسَهُ وح العادة الماقال فلانجؤذ بنف وكليجود للنسان بشئ المعنطينة نفس غيرمنهور ولا عبوروالمسكروه والماجنة أدم فيحنق نحنان الدينا تطلع

حُبِ بِاللَّهِ عَلَيْهِ هِنَّهُ وِيعُطَى إعدادية من اجله وقال الصادق ع انباتا من بعبدو راتبعط غلة اصاف من بم بعبدون في رجار أوا بع فنكل عبادة المساق وصم المناء وذلك ونع حُبًّا لم فلك عبادة الكرام واعتفاد فالقاليًّا مرافعا دارالهوان قولية وصمس فنع ودار كلاتنعام من اهر الكنه والعصيان والم فِلد فبها الله اهر الكف والنرك والتاللذبنون مزاهل التقجيد فالقم كجزجون منها بالرقمة التى نذر كمفرم والسَّفَاعَةِ التَّنا لَهُ وُروى اللَّهِ الْبِعِيبَ احدٌ الله اللَّوْحِيد المَّ ف الباراذا دخلوها واغا بعيبهم للآلام عند المنص منها فتكون تلا للم جزاء عاكست ابديه وماامته بظلام البيدواجل النارج المساكبي حقاكا مفي عليه فيم توافل بنت عنهم عذا بعظ لد وفون بهارد اولا و سُرُيًّا لِلْمُحْتِمَا وْعَيْسِافًا ] إِن استطعوا اطعوا من الدفق فان استعانوا اعْبِسُوا عامكا لمهوا بنعم الرجوة بكبس النكرب وسادت مرتبنة إينا دون من كان بعبد رئبااخ جناسهافان عدنافافاظلمون فيمسك للجاب عنعب

عَ وَجَلِ إِيَّا وَإِحِنَى لِيَعْلُو بِعِنْ وَامَاحِبِر بُولُونَا تَهِكَانَ لَا بِدِ خُلِعلِيهِ حِنْ مِنْأُهُ نَهِ الرَّمُ المِوكان يقعد بني يدبع غِيدُة العبدياب مرعت و المعلم المرووم المروق النبط و المروق لله وماهوبالفل واذالله تبارك وتفائي عدنه ومنزلم وركب و وافظم بالملا عنفادة سلخ الفزان كالسانغ دض الله عنه اعتفادت انَّ الفَرْآنِ الذِّرَاتِلُو ٱللَّهُ تُعَالَى عَلَى بَيْمِ عِمْ إِمْ حِومًا بِينَ الدِّفْزِ إِنَّ فَحِيم مَا غ ابدي المناسى النيهن ذك وسلغ سُورِع عندالنّاس ما يَثُمُ واربعتُهُ عندسورة وعندناا ة الفَّح ف الم نسج سوخ واحدة والملان عَيْدِ الم تركيف سوم فا واحدة ومن سبالبنا أمّا معدل إلّه المنفن وَلَدَ فَهِو كَا دَبِ وَمَا رُونُ مِنْ قُوابِ فَوَارَةٍ كَلِسُ وَعَمِنَ الْعَرَانَ وَقُوابِ مَنْ خَمَّ النَّزِان كُلُّهِ وجوارٌ فزارة سعد بني في مكن إُطلَقِ وَالنَّى عَنْ الْجَالِيرِ

النم وزها وننب ولست جنة الخالدولوكانت جنة الخالدماخرسها ابدًا وَاعْتَقَادُ وَالْفَقِالَوْ الْمِيلِدُ الْمُلْكِنُونَ فَالْجِنَةُ وَلَا النَّارِ فِالنَّالِ النَّارِ فِالنَّالِ وماس احديد خلالجنة حقيد من عليه مكاسه من الناس فنقال لم هذا مكانك الذى لوعصيت الله كلنت دنيه ومامن اجدبد خل الذارحتى بعض عليه كانه من الجنة فيغال وهذا مكانك الدي لد أطعت الله كلن جنه وهوكاء منازل بودن هو كار مكان هوكا وذك فول الله عزوج لا وكيك حالوارون البرينون المزدوس فربقا خالدون وافراللومنين مزلة فالمجتة من له مثل مُلَك الدنياع نوران باب المعتقادة للعَيْدة مؤول العجان عنداسة عزوجل بالكيث فالمرم التهج قال النيجداني استه عنه اعتقاد دلف ذكدان بين عيني سلف للح فاذاارادا مله ان يُكُم الدى صرب اللوح جبين اسرافيل فيطرينه فينع وأبنه فبلني الى بى كائيرُ ويُلِقِيهِ مبكا سُل الدجيريُ لُفيلُ في عبوسُل الديل بنيا، وأماالننوة القكان أناخذ البغيم فاتفواكانت تكون مخاطبة الله

كالمرف باداءالغرابض ومنزوله عرانامعا نركا نبياء المرنا الانتكم النابئ للم عنداد عنولع موسلود عران جبر عرا أناف ف فِ البق فالال السروع باير فذت به عيف وقرح بوصدى وفلي بولون علبًا المرالمونين و قابدُ الفِرالْجُ أَبِينُ ومنل وَلْمِ وَلَا عَلَيْجِومُ لِ وَفَا لِمَا عِمْدِ إِنَّ اللَّهِ تَعَالَى فددفيح فاطرة علبًا من فوق عسنه والزهد على ذلك مليكته فروجها منه فالأدمن واشعوعلى ذكر خيا كالمتكومنا والمبركل فحلبى بغران ولوكان فزانا لكان معزونًا بيروموص لأاليه عبر معضول منه كما كان المبرز المركبين عرجمو فأعارج بوفالحذاكناب تبكمكا تزلعل ببتكم لم يزد ديم و بنتص فغالوا لأَخَاجِهُ لنا جيم عندِ نامنا الذَّى عبد كُ فانضرت وهوينوا فنبذؤه وراء طقوه حروا شنواجه عناقليلا فبكر البنتر وقال الصادق عرالغزان و احد بزلين عندوا حد على واحد و الما المختلاف منجعة البرقاة وكلماكان فالغوان سلافل لبناشك ليجبّطن عكرولتكونت مذلك سين ومنوافز البغف ككاعة ما تتسكم

يب وترب ف كو توريخ المرب المام في المرال المراب المرب وإفابيم الناس وكذيلاماروى بن النهي عن فزارة الفزان كلمة في لبلة واصفوات في بجوزان بَنْ عَاقلِين المنوابام نضد بن الما قالماوابطًا بانتول إنه فيد تلطلي المتحالة على مبال مالوجه الحالفوان لكان ملغه سع عشرة الوالبة وذكر مناوز ليجير ساع المبقى إن التولي المتكنفاد فنفودا عرفيا بنيت فانكم لأفتهم وشين الموين صلوته بالليل وعزم كنتل ويعاني عن الناس ومنل فؤل البني ممان الرجير ساري صبني بالبولك عقيضان ادرد والخم وماذال بوصنى بالجار بحقظت ا نَهِ سَبُوْكُونُ عُصِاد الدِيمِ صِنِي بِالمرافِ حتى فلتت استه لا بنبغ طلاقها وما الدبوصين بالمركدة فانت اذه ببضرب لواجلا بختن فيرومذل قولجد براع للبغهم حبن فرغ مزعز وللتدنف باعتدان المدكا الكانف المصرلة بني فريظة وسلهود م أمرى دقي بداراة الناس



خزافة السلطان الإعظم مالكيرة المام مكاملوك طواب الوب البحم من النوم من المناسبة الكرم شأ في العظام العظام المناسبة والملقو الدين المانو معندخلداهة سلطافه ونتن المفاعد ملكم وشبك ادكاف المائية ومنابن والطافه وابن بجيبل أشعاف وفي وأحولانكو بالقام الى برم البتمة فلكفت الني فِيْ الْمُسْالُولُ اللَّهُ الدُّلُولُ الْمُرْتُ الْحَادُونُ مِي الْمُسَائِلُ مَعْبَرِيْتُ لُو بِلِّي متلولا ايجاز يخلو ستنهام هام الكرامة فيموفة الامامة والله الموفق للمواب والبد المرجو والمآب و دبنتها على فصور المن للا والمع المناه ا المأنّ المدِفالى عدل حَكِيم لَيْعِلْ فِيعُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الماسة تنع لعزين صعبي وكمترواكنها ببغال الظام والعبف والمي مؤفي بالعباد بعلهم مراج المكل لحدم الأنغ وأنونال كافهم فَيْبِرُ الماجارًا ووَعُدُهِ النَّوابُ وَتَرْعَرُ هُم العَمَّا بِعلى لِمان

العدار وللمكنة فانعاله نعالى وجوزو اعليه فعل التيهو الم علاك بالحاجب وانع تفالى لا بغول عرض بل كل فعاله لا لعرض منالاغلان ولألحكمة البتنة واكته ببعل الظلم والعبث وانته المنعلماه علام للعباد بلماه والمسادف المنتقة لافعلالما وأنواع الكعزوالظلم وجبع أنفاع النساد الوافعة فالعالم مُسنَدةً اليه نِفالي المتمعن ذكر وانّ المطبخ لا بسنة في أنّ ا والعاصى بسنخ غفائا بل ف رهنب المطبح طفر لعن المبالع من المنا العرب الما الما العرب الما العرب الما العرب الما العرب الما العرب الما الما العرب الما الما العرب العرب الما العرب العرب العرب الما العرب العرب العرب العرب العرب الما العرب العرب ال ع المشال فا من تعلى كالمن عليه السَّالَام و أَبْنِينَ العاص طول عرف. بانواع المقاصي والمفها كالبلب وفرعون واذ الم نبيار غير وص بلفك ببع منعب الخطاء والذلك والمنبوف واللدب والسبئ وعنن ذلك والذالبي صلى الاعلبه والدلم سنعي على مام سنم وانتهمات منعب وجيتة والكامام بعد المستقول سوصلى الله عليه والدا بركب ابقافة لبابي في نالمظا لميضاء

انسائهورسله المعصومين جين لاجو زُعليه الخطاء وكا النبان ولا المعاص والله لم بين ونوت ا والمبروا فعالم فينتفي فائدة البعنة غمَّ أَدُدِّتُ الْسَالَةُ بِيدُمْنَ الْسُولَ عِلْمَامَةِ مَفِينَ اوليار معصومين لياس الناش من غلطه وسهوه مروخطا كجم مُعْرَضُرُ فَيْتِعَادِونَ الْمُا عَامِرهِ مِلْكِلَا فِلِي المِدِ فَعَالَى الْمُ الْمُرْلِطَعِيمِ ورحتنيوانيماً بن دَسولَ فِعَددا صلى الله عليه والدفام بنتلالرسال وبفوعلى أقلليفة بعن على الماليعلم السلم غُوْلُ عِلْولِهِ لِلْمِنِ الزَّكَ غُمْ عَلَيْكُ بِي الشَّهِيدُ غُمُعَلَيْعِ إِنَّ السَّاسَةِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْ للمخذب العابدين غمعلى غربن على البافن ثم على معزين عتدالصّادت معموسي بن جعيزالكاظم مم على بن سي الرضا غُمُعلى عَدِينِ عَلَي الجواد في على على بن عمر المادى في على المبين . عليه مرافضل المتلوات وادا البي صلى المؤو الدلم بَنْ الله عن و الم صَبَيْم بَلْمامة و دهب اهل السبِّنة إلى خلاف ذلك كله فلم بنيني

ارُجِيةِ الْي عَبِيلُةُ وَسَالُمُ وَلَى خُذَبِنَةً وَالسَّيْدِ بِنَحْصَبِرِ وَبُسْبِينِ يذلك في سفع حف بتولية فراية ماادرى وابن لصاردت سعد غن جدم عربن الخطاب سف أب برعكيم غم عمران بع عمان بع عمان الْكُنْ الْمُن عَلَى خَطْرِين و مُ أَنْ كُ مَلَكُ الدِّي و الرَّيْ منبق مريه المدر المن على على المنظم عليه السَّلام لماجة للنكون لوغُ اختلفوا فعال عضمُ إنَّ الامام المرين ماوية بدو إنه الملان وهضم فلا ينه معاوية بن أبي سغيانً عمر الدار الدّ بنامنا بعاله فتلدم وباجمه وفضى فنظرم فخفي عليه الحن واستنت عاج بروس ف المرمامة في بني امبة الى ان ظم السناح من بني العباس فسافوا المُواخِدَةُ مِنُ اللهِ بأعطاء الحَقُ لَعِبْرُ مُنْ يَعْدُو بِسَبِ إِحْمِالِ النَّظُ وَهِفِهُمْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُ المامة البيغ أنتلت الممامة منه الى أجنه المنضور عُمَ سا قو الملاما من المن المرابع المن المناقع المرابع المن المناقع نستكن الصواب وغنك عزف في المراه وفلك وفلك ما هر وفكل من عبادي المسترة المسترة المراه وفكل من عبادي المسترة المورس المراه وفكل من عبادي المسترة المورس المراه المرا الإمايية واجبُ الأنباع لأتنه لماعتُ أَلْبِلَيَّة على كان الملين بوب البق والم واختلف الناس معلى و تعدد نا أر اوهم تحسب نقدد اعر منواعن الدِّنباو زبنزه إو لم بو اخِذْ هِ مِه المع له منه لا روس اخلصوا ملد فعالى والبعوم المرابه منطاعت من بسيتي التعديم وحث طلبًا للدِّنِهَ كَمِ الْعَرْبِنُ سَعُدِ مَلَكُ الدِّي إِبَامًا بَسِّرةً لَمَا خَبِينٍ عَصْلَتِ للبِّلْمِينَ هِنِوالبِلِيَةُ وُجِهُ عَلَى كِلِ احْدِ النَّطْمُ لِلَّيْ وَاعْفادِ الانضاف وانَ بِغِيرُ الْجِيُّ مُعْرُمُ وَلَا بِعُلِمْ مُبِنَعْتِكُمُ فَعَدُ عَالَ اللَّهُ نَعَالَىٰ ببنه وبين متوللبي عليه السم عليه مادرة متلوالنا رواخبارة

وماينع الإعيين وأذواد سلط نبياكه دشاد العائم واذه فالى غيرم رئي ولاسرك بنني من للوري لوله ولانذك الم بصار وهو بسركالأبهاد ولانتيب فجفته وازامرة ونفية واجادة حَلِنَ لَمْ سِفَالَةِ امْرِ المعيوم و نفيه و كاخباد و و ان الم نبياء معضى ول عن الخطاء والسَّهو المعضِية صعبرها وكبيرها مناه والعراف اخره والله لم بنق فَقُ بَمَا يَكُفُونُ وَفَاسْتَ فَابِنُ الْبِعِنْ وَلَنْمُ السَّقِيرِ عنهم وان الم يمة معضور كالانباء لما تقلم في ذكر وأخذوا احكام النروع بذعن المع المصيبن النائيلي عن مرهم وسول المصلى المدعلية والولم خذ ذكري المد تعالى وجي برياع البيم بننا قلون ذكرعن الثقان خلقاعن سكف الح الأستم الرواكية باحدِ المعصوبين ولم بكنينوا ألى القول بالزار والمختجاد وحُرَمُ ا المخد بالنباس والمستغيان اما باقي المبلي فتدد هيوا كامدها معال معضم وفي عباعة الم ساعرة إن الغديار كبرون م الله ال

الماسة القالب والماكانية الماسته واج الم بناع لوجوة الم فالمذاهب وجدنا ا متعاوا صد تما واخلم هاعن سأب الباطل اعظمها تنزيه المدفان ولسلم والحسائه واحسن المسائل أسولية والفروع بالممذهب في الماسية لانقرماعتقيقًا اناسة فالحوالمنصوص بلاز بيد والنذم وان كلَمَاس أو مُحدّث وانَّهُ واحدُ وانْهُ لبن بجسم كا جُوهِ فَا نَهُ لِي بَرَكِ لَا فَكُورِ لِي عَناجِ الْحِزِيدِ لَانَ جُنَ ا فَ غيرة ولاعرض ولاف كان عَلَنَّا بلُ يَرُّهُوه عن سَالِهِ المفلوقات وانتع فادر علي المندورات وانتع عدل حكينر لانظِلِم احدًا وَلا بِعَلَ النِّبِحَ وَكَالِ إِنْ الْجِيلُ وللَّاحِبُ فَعَالَى اللَّهُ عنها وَيُنْيَبُ ٱلْمُطِيعُ لِبُلْابِكُونَ ظَالِمًا وَبَعِنْ عَنِ الْعُاصِ او بعذبك بحرمه من عبرظ له وان انعاله محكة متنية وافعة لغنف و مُصَلَّةِ وَالْمُلَكَانُ عَالِمُنَّا وَقَدُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمُوا خَلَقُنَا ٱلسَّوْ فَالْمِن

عَنْ الفَرْجِ وَاللِّعَية وَاسْلُوذِ عَمَا وَلَاءُ وَلَكُ وَاللَّهِ الْمِدُولِ وَارد وْعَنَيْنِ وَاذْنَافَ وَحَلَّى أَنْهِ قَالِ بِواجْوَتُ مِنَ اعْلا والصري مُصَرِّيا سِوَى ذَلِكُ وَلِسْمُ فَطُطُّ حَيْ فَالْوَا الْمُتَكِّتُ عَنَاهِ الْمُتَكِّتُ عَنَاهِ الْمُ فعادقه اللاملة وبكاعلى طوفان نوج حقى م منتعباه و از يقضُل بن الحريث عن من كُلُخانِكِ اللهُ الصابة ودُهِ العَقِمُ ا الْ الْمِنْ الْ فِي كُلُّ لَلْهُ لِجُعْدَ عَلَى كُلُّ لَلْهُ لِجُعْدَ عَلَى كُلُّ لِكُمْ وَكَلِبًا عَلَيْ جَالً حتى الْ يَعْضَمُ بَيْ لَادَ فَضَمْ عَلَى سُطِ دَانٍ بِعَلَقُا يضَكُالُلِمْ فيستحرا و المعالية المجون ل بتر المرتفال على المعالية السطع فبتنخوالجاد بإلاكلوع فتنتعوالت بالتبلاؤهل وتاي وفاله ها ن سُنِ عَفِي سُبِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاعْفِي لِهِ وَاعْفِي لِمِ اعْفِي لِمِ اعْفِي لِمَا عُنْ لُل هـ نوالعُقَابُدِ الْمُدَّيْرِ وَحَوَّالِيَّانَ فَكَا عَنْ بِعِظْ الْمُنَادِينَ الْمُدَارِينَ الْمُرْتَانِ فَالْمُ الْمُدَارِينَ الْمُرْتَانِ الْمُرْتَانِينَ الْمُرْتَانِ الْمُرْتَانِينَ الْمُرْتِينَ الْمُرْتَانِينَ الْمُرْتَانِينَ الْمُرْتَانِينَ الْمُرْتَانِينَ الْمُرْتَانِينَ الْمُرْتَانِينَ الْمُرْتَانِينَ الْمُرْتِينَ الْمُرْتِينَ الْمُرْتَانِينِ الْمُرْتَانِينَ الْمُرْتَانِينِ الْمُرْتَانِينَ الْمُرْتَانِينَ الْمُرْتَانِينَ الْمُرْتَانِينِ الْمُرْتَانِينَ الْمُرْتَانِينَ الْمُرْتَانِينَ الْمُرْتِينَ الْمُرْتَانِينِ الْمُرْتَانِينَ الْمُرْتَانِينَ الْمُرْتَانِينَ الْمُرْتَانِينَ الْمُرْتَانِينَ الْمُرْتِينَ الْمُرْتِينَ الْمُرْتِينَ الْمُرْتِينَ الْمُرْتِينَ الْمُرْتِينَ الْمُرْتِينِ الْمُرْتِيلِ الْمُرْتِينِ الْمُرْتِينِ الْمُ مِنْ سَبِي إِلَا إِجْ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ

هِ المعا في التي تَنْفِيهَا مُوجِودة في الخامج كاالفرز ي والعِلم وَفي وللفجلي يُعالى مُقَرِّعًا وَكُورِعِالِيًا إِلى تَبْنُ تِهُ مُعَيَّا هِو العِلْمُ الله الما المنوب عن الما المنوب عن الموالمات وعردل في محلياً. المنافية في فاجرًا لذا يز دلاعا لا إن ولا خبًا لذا يز دلامركا لذا ير المعالم المعالى فرعن نقع ع من الصفات البرافيد مخاط نَا خِصًا فَ ذَا رِي إِمِلا بِنِي يِعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكُ عَلَى البِّيلُ وَلا بَعِمْ إِنَّ اللَّهِ اللَّ الله المعادة والمان المعادة والمعادة المعادة ا والمن الفيادكالفروا الأهم فالفا أن الفال ماء تلا فالنا عِنْ أَنْبُنُ ا عَدُماء بِسِنة وَقَال جَاعة الْحِنْوَة وَالمُنْفِيةِ وَالمُنْبَيْرِالَ السُّ نقالى جِبِجُ لَيُطِفُ لُ وَعَنْ وَعَنْ وَكُذَ يَجُرُ وَلِلْتُصَا هَٰ أَنْ إِنَّ الْمُخْلِصِينَ مِنْ الْمُرْلِينِ لَهَا إِنْعَنَّ أَرُينًا وَتَكَلَّى لَكُوبِي عُنْ إِلَّهُ الدِّنَا وَتَكَلَّى لَكُوبِي عُنْ إِلَّهُ الدَّيْرِ الدُّنَّا وَتَكَلَّى لَكُوبِي عُنْ إِلَّا بَخِصْمِ ٱنْزِكِان نَجُونُ رُفَيْمُ فِي الدَّنيا وَانْ بَرُورُ عِمْ وَبَعْ وَوَالْ وَحَلَيَّ الْمُنْ اللِّهِ وَحَلَّى عَدُوهُ وَالطَّاهِي أَنَّ الرَّفَالْ عَنْ إِلَّا الْمُعْدَةِ

المُعْرَضَ سِمِ تَعَالَى وَ الْعَمَالِيَ وَالْمِعَالِمِ الْمِمَادِ شَيًّا وَأَنْهُ تِعَالَى بَرِيدِ . وَ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال المعاصين الكافرولابريدمني الطاعة وحسن السنار أسبار شبعة منعفي الفيكون التذنعابي اظلمن كاظام لأنع ما بت الكافع كُنْ وَوَ مَوْفِدُ مِنْ عَلِيهِ وَ لَمْ خِلْقِ فِيهِ فِي ثُمْ وَعَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ بَلْنُمُ الظَّامُ لَ عَنْ بَيْ عَلَى لَكُرْنِهِ وَطُولِ وِ فَصْرَ مَ إِنْهُ إِلْا فَدُرُهُ لَهُ فِهَا اللهِ كِذَاظَالًالْمَعَذَبَهُ عِلَى الْعَصِبَةِ التَّيْ فِلْمَافِقِ فِي الْعَالَمُ الْمُنْسِيارِ ﴿ وَانْظَاعُ عِنْنَهُ مِلْإِنَّ البِّي اذَا فَالْ لِلِكَامِنَ مِنْ فِي وَصَّدَّ فَيْ بَعِلْمِ لِي قَلْ لِلِدَى عِنْكُ عَلَىٰ فِي مُلْ عِلْ الْمُلْدَرَةُ الْمُوْرَّرَةُ فِيهِ حِتَى الْمُلْكِينِ الم عاذ أومن و لل فكرف الله الله المان ولافترة لي عليه بل خلق الله تعالى فِي الكُورُ وَا مَا لَمُ الْمُكُنِّ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا لَى فِيمُ عَلَمُ البِّنِي مَ مِنْ وَكَا بِمُلْكُ مُن جُوابِ ومنع لَجُوبِذَانَ بَعُدِبُ الله تعالى لا بنيارٍ وَعُاقِت عَلَمَاعَتِهِم وَعَافَتِ سَبِيرًا لِمِسلِبِي عَلَمَاعَتِهِ وَلَيْنِ إللين عَلَى معصبته لا مَنْ سِبِعُ لُلْوضِ ضِكُونَ فاعِلُ الطَّاعَةِ سُنِيمًا لاَنَهِ بَعِلَى النَّعَبَ

امَرَفْجِنْ الصَّوْمُ وَطُطُ السَّعْمِ عَلَى الصِّفِاتِ النَّى بَصِنُّونَ رُجَعُّم بمِإِفَا لَمْ السَّبِحُ فِي النَّظُ الْمِيدِ مِكْرَدُ وَ إِلَّنْ تَصَوِّبَكُ الْمِهِ وَتَوْمَمُ مَبِي النُّمُّ المُعْلِى البدلِ لِللَّوْفِ اللَّهُ النَّالِ اللَّهُ اللَّاللَّا الللّل الماكم فحرد عليه وفال إمّاكرزن النظ البع لان مذهبي أنّ المته تعال بَرْكَ عُلَى صُورَةِ هذا لذلا فترتمن أخير المته نفالي فناك المالنفاط مااناعليهم النفاطة اجود مراات عليهمن الزهد مَ حَنْ الْمَعْ الْمُو وَقَالَتُ الْكُوالِمِينَ الْوَ الْمُعْتَعَالَى فَجِعَةِ فَوْقِ وَلَمْ بعلماانكل الموق فيجفة فوق فوق عدن وعاب الانكلامة وُدُجُ آخرون الى انتها لاجترب على المعنوب العبرو آخون إلى الته الم المنت على عبن مقدف العبد و دهب المكنّ من الحات الله نعالى بغِعلُ النبائج وأنّ جبيع انواع المعاصي والكفروانواع النساد وافعة بعضارا للهوفقدم والقالم المردة كالبرادة ذكروانه

غ الاجتهاد في العبادة و اخراج ماله في ازة المساجد والد بط لا نَا الْوَصَاءُ مِنْ أَمْ الْمُنْ الْمُنْمِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ بينادا سيطبه عنه مركان عنور اعنق ارجما واغا بسيرة العناب وَالصَّدَقَاتِ مِنِ عَبِرَهُم يُحُمُ لِلْهُ لِانْتِيْتُ بَعِلْ فِي اللَّهُ وَلَوْ فَعُلَّ وَلَوْ فَعَلَّ عِرَضُ ذَكِ بِإِيلَاتُو مُنْ مِن مِن أَنْواعِ المعاصِي قَد نُسْدُ فَأَخْسَالُ لحاة المعِيبان من العبد المن الله فعالى ومن النه بليم منه يكليف ملاً بطافت لا يع بَكِفُ الكاف بالإعان ولافترَة لَهُ عليه وهُوفَيْج عَعْلًا وَالسَّعُ السَّعَ وَالنَّامِ المَنْ وَاللَّهِ المواليكون سعها عندكاعا قل المصبرالي هذا لمذهب بودي الى خاب العالم فاضطاب المؤرض في العديدة فدستَ مِنهُ قَالَ بِكُنْ اللهُ تَعْلَىٰ اللهُ تَعْلَىٰ اللهُ تَعْلَىٰ اللهُ تَعْلَىٰ اللهُ بتمكن إحذمن نضيد بقراحد من الم بنياء عليه والسكام لأن النوصل بكورة افعالنا المختبأ وتية العافعة بخب فضود عاؤد واعينا كشار حركنا الى ذَكِلُ وَالدِّ لِلْمُعْلِيمِ إِمَّا بِنُمْ مُغْدِيتِهِ إِحْدِيمِ انْ اللَّهُ تُعَالَى فَعَلَّى عِنْدَةً وَمِنْ وَحَرَكَةُ البِطِنْي بِالْمِدِ وَالْدِجَلِ الْعِنَا فِعِ الْمُطَاوَبِ مِدِ المُغِيْمِ جُوالنَّفُ دبتِ والثَّابِ أَن كَلُنُ مُنتَعَالِمَ تَعَالَى فَهِ مِا دِفَّ لناكالم فعال لاضطار بيتم منلخ كنة البنض فخركة الواقع من شاهي والمن المعالمة المعالمة المنافعة المناف بابناع عبرة الكرزُ الصَّوْرُةُ فاضِبَةُ بِالعَرْفِ بِينِهِ فَانَ كَانِهَا فَلِيمُ ان بَعْلِمُ المعَلِ جَلِ النَّهُ بَيْ وَ أَذَا كَا يَا فَاعِلاً لِلْبَيْحِ وَلِمَ نَاعِ لَا ضِلاً لِ بأنَّا قَادِرُونَ عَلَى الْحَرَكَانِ الْمِرْتِبَا رَبِّيةٍ وَعَبْرُفَا دِّبِّ عَلَى الْحَكَةِ إِلَى وللعاصى والكرب وعبر وكالرجازان بصرف الكذاب فلابعظ لإستد المتاء والطبران وعبر ذكل فالسابو العدد بالعلان جار بنياعتل العُلْمِينِ أَحْدِبِ للبِيارِي اللَّهِ إِنْ بِنَيْنِ النَّامِ وَلا دُيا بِنَ مِنْ بِينِ إِلاِنَ حِيادَ بِشِي لُوانَبُنُ بِيدِ الْحِدْدِ لَصْغِيرِ وطُنْ مِنَ لِلْعِبْدِينِ فَاتَهِ بِطُغْرُونِ لِمَا يَتُ بِعِ الْحِيمُ لَكِيبِ لَمْ يَظْفُوهُ لَمْ نَعِينَ مَا يَتِكُمُ مَا اللَّهِ الْم ومنها المنه البيخ الأبوضف المترنفال المائم عنون حليم عنو ذكريم

الذَّي كَ هَ مُهِ اللهُ فَعَلَى مِنْ وَبُكُونُ فَدُ الْحِاعَةِ لا يَعْ وَعَلَمُ الدَّةِ و لم بغِدَلْ الرِّحَدِيُ وَبَكُنُ البِّحِ مُعَاصِيًّا لانتِهِ بَامْ عُوْ بَالْإِجَانِ الَّذِي المبربية المدندال منه وبنبع في عن الكِفِ الدِّي بنب منه و منه انق بلرم نسبة السَّفْهِ وَلَلْمَ إِلَى اللَّهِ فَالْحَالَة عِلَانَةِ كَالْمُ الْكَافِّ بالإجان وكابوبره منه وبزها وغن المعينة و فكالا دحا وكافانك بنسب من بامر علا بربد وبنه عمّا برباع إلى السّف و قالما مدعد ذلك ومرها التهبلغ عدم الرصابتضاء المتروف لم وأن الرضا بالكفرة الم بالإجاع والرضا بنفاء المقرناني وقديم واجب فلوكان الكعز بنضام المتع وكناع وتجب علبنا الرضا بعركلن لا يجوز الرضابا الكغِرُ ومُنهِ التَّهِ بِلْهُم انْ نُسْتُعِيدُ بَابِلْبِي مِنَا سَهِ فَالَى ملاجئن فولدة تعالى فاستعرز بالمترس الشبطان الرجيم لانقت نزَهُ والبيسى والكاف من المعاص واضاف عاالى المدنعالى فيكون عَلَى الْمُكَانِينَ الْمُنْ الْمِينَ الْمِينَ عَلَيْهِم تَعَالَى اللَّهُ عَنُ ذَلِكُ وَمِنْ اللَّهِ

عَلَيْنِي وَمِلْ بِقِيرَ عَلِيهِ وَجِنْ لَمْ فَتَ بَيْ المُعَدُودِ لَهِ وَعِبْر المُغَدُورِ وَ مِعْ الْمُنْمَانَ الْمِنْ عِنْدِنَا فَتُ بِيَ مِنْ الْحِينَ الْمِنَاعَا يُقَالِمُ الْحِيادِ طلع وين مواليا الماناف المانة وطلع عوم لم يتراسان الماة إِن وَمُ النَّا فِي إِنَّ الْمِعْلَمِينِ صَادِلْ فِي الْمَعْرِفَالَي أَنْهُمَّا عَنِيهِ وَمِنْ المتنب الذي ذكر مولانا وسبرت فأموسي بنجعيز الكاظم علبه السلام قدُ سَّالُهُ الرَّحْبُ فِي فَحْرُ صَلِّى فَإِلَا لَمُعْمِينَةً مِنْ فَالَ الْكَاظِمُ الْمُعْمِينَةُ إِمَامِنِ الْعِبَدِ إِنْ مِن رَبِدِ إِنَّهِ مِنْ الْمُ فَالْ اللَّهِ مِنْ الْمِدِ فَالْحَالَ فِي الْمُنْ اللَّ من أن بطل عبر مو باخذه بما لم بعد له وان كات العصية منهما فعوم زيله والغنى أولى بانصاف عبره الضبغ وانكانت المعصبة بن العبد وَحَدُهُ فَعَلَيْهُ وَفَعَ الْمُرْمِيزِيِّ الْمُعَاتِيِّ وَالْبُهُ إِنْجُهُ المُدْحُ وَالْاَمْ وَهُو اَحَق بِالنَّفَابِ وَٱلْعِمَابِ وَوَجَبْ لَهِ لَلِمَ يَوْالِمَا مِنْ فَعَالَ أَمِ حَبَرْ عُنْ أَوْ بذبعضهامن بعض ومنها نهيلن انبكون الكاون طبعا بكوويانه فَدُفَعُ إِمَا هُومُ لِدُا لِيَهِ لانَتُهُ إِمَا دَمَنُهِ اللَّهِ وَقَدَفَعُ لَهُ مِنْ لَمُ يَعَلَّ لِل عِلْنَ

الهوا

يمنةً لم ينعَ بِسُرَّةً وَبِالْمَكِسِ وَالنَّكُ فِي ذَلِكُ عَبِي ٱلسَّغْسُطَةِ وَالْمُ المنفؤك فالمان المتراف مكوش إستادا فعال البنال بجركنول تعالى وَ إِرْ عِبِمُ الذِّي وَ فِي وَفِلْهُ فِي بِلُلْا بِينَ كُنْرُ وَامِنَ النَّانَ وَ ادُ خُلُولِكِمُ وَعَالَمُ مُنْ الْبُومُ فَرْيِ كُلُّ الْمُنْ عِاكْسِنْ الْبُومُ فَوْرِي كُلُّ الْمُنْ عِاكْسِنْ الْبُومُ فَوْرُونَ ماكنة نُعَلَوْنُ لِعَبُ كُلُ مَنْ عَا مَسْعَيْ هَلِ قَوْدُونَ اللَّهِ مَاكنة تَعَلَوْنَ اللَّهِ مَاكنة تَعَلَوْنَ الله ماكنة تَعَلَوْنَ مَا المَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل منِلْهَا وَلِيوُ فَبِهُ مُ الْجُوْرُهُ مُ وَلَمْ وَلِمَا إِنَّا الْمَا مِلْكُونَا وَ وَكُلِهُا ان دَعَوْكُمْ فَاسْتَجَدَةُ لِحَالِنَا اللَّهُ لَا بَظِيلِمْ سِنِعَالَ ذَرَّةٍ وَمَا دَتُكُ بِظَلَام المعبيد وماظلمنا هم ولكن كانزا أنفسهم بيظلمون وكالبطلون فتبلا وإن فالأدون نونو وم الله بريد ظلًا للباد وائ ظلم اعظم من نعدب النبر علي على الم لم يَصَدِّر مِنهُ بُكِيمِينَ مُبِرِّدُ بُنِّمُ قال لَخْصَمُ النادِي بَيْنَهُ أَنْ بُرُجُ مُعَدُّو لَهُ فَي

استها بنقا و نوف بعدالله نعالى و عبره با فقر إذا جُوزُوا استادًا لِكَذِب فِي الْمُسَالِمُ إِلَيْهِ مِن الْكَرْبُ فَي الْجَارَاتِ كُلِمَا فَتَنْتِي فَايِنَ فِي مِنْ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّ اللَّاللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّا بنق لناطريت الإالساد في الانباء والكادي ومنها أنه بكم فَطِيلُ الْمُدُودِ وَ الزُّواجِ عَنِ المُعَاصِي فَإِنَّ الزِّنَا إِذَا كَانَ وَاقْعًا بِإِدَا دُوْ الله قَالَى وَالْمُرْتِ وَالْمُرْتِ وَالْمُرْتِ وَالْمُرْتِ مِنَ الله نَعَالَى وَإِلَّا وَتِهِ هِيَ المونَنُ الم عِبْ السِلطَ إِن المواحَدُةُ عليها لا تديمُودُ السّادِفُ عنمراد الله نعالى وببعثه على الكرمية الله نعالى ولوصد الواحد مِنَاعِبُوهُ إِن مُنْ إِدِهِ وَحَلَهُ عَلَى اللَّهُ السَّفَّى منهِ اللَّوَمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُم ان بكونًا مَّدُ مُرِيدًا لِلنَّقِيمِينَ إِللَّهُ مَا وَاللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَا وَاللَّهِ تَعَالَى فَ الزَّجْرِعنها مراد لأه ايمنا ومنوا أنه بلزم منه منا لذة المعنوب المنتغر إنما المعتول فلما نكتم من المرالضر وري بإستناد أفعالنا المختبادينة البناد وفقع إلجسب إدادتنا فاذاا دد فاللكة

غ ذَلَّ وَ دُهُ مُواللَّهُ عِنْ إِنَّ بِكُونَ بَيْنَ الْبِينَا جِبَالْ شَاجِعَة مُن مِن عَبُومُرِيِّ وَمَعُ المُرْتِجِ لِينَ النَّعِلُ فَلاَّ فَذُرَّةً وَكِلْ نَعِيبُلُمُ انْبِكُونَ الحالتماء غَنَلِغَةُ لِمَا فَإِلَانْشَا هِدُهِ إِلَّاصُوا فِي هَا بِلَهُ الْمِنْعُمِ الْمُ وَلَمْ إِسَانُ شَرِيجًا بِيدِ فِنانِي لِنَوْلِهِ وَأَلْ لِلدَحْلَقَكُمُ وَمَا نَعَكُونِ وَلَجَابِ وَعُسَالُ عُنَالُمَةُ مُنْعَادِبَةُ بِالْوَاعِ الْمُسِكَمِةِ جِيْتُ يُمَا مِنْ الْجَسَامُنَا عَنْ الْمُورِ الْمُعَارِضَةُ بَاللَّهُ تَعَالَى فَانِيَّ فَادِرٌ فَانِ الْفَتُرَتِ الْفَدُرَةُ اجسامه مركا نشاع دصور مرولا خركا نفروكا نشم اسوا الى المربيج وكان المربية مؤجبًا للأيل لرنم أن بكن المتدنعالي معرجبًا بقية العائلة واذنشا عدجها أصغط خسام كالذرة فالمنزف لأعنارًا فبكرَم الكُعُرُوعُنِ النَّافِي أَيُّ سُركِية هِنَا واللَّهِ تَفَالَى هِوُ الْعَا وَخَنْ وَالْمُعْدِ مِعَ كُنْ وَلِلْ الْمِينَا وبَينَ هَا وَهُواْ عَبِينُ السَّفْسَطِ: على ففرَ العبُدِ واعِرُ إمِعِ ومنالهذا إنَّ السَّلطانُ ا ذا فَيْ ونصيور االمانة تعالى آجر وناه في الأزُلِه لا عنلوق عبد والله اويما لنبى الله الله سخصًا بعن البلاد فيهي وففر وظلم فإذ السّلطان بَمْكَنْ مِن فَسُلِد مَا وَيُعَالَذُ بِنَ أَمنوا اللَّهُ اللَّهُ ماء يقالناسُ القوارْبُكُمُ وَلوَجلُسْ شَخْصُ فَعُمْ وَلروك وَالْمَاتِعَامِ مِنْهُ وَاسِنِعَا ذُوْمِ الْخِدْةُ وَلَيْسَ بَكُونِ شِرِيكًا للسِّلُطَانِ البرا علم عَنِدَه فِقالَ مَاسَالِمُ مُ وَمَا عَانِم كُلُّ وَمِا خِلْ ادْفُل فِيلِلْكُنْ ثَنَادِي فَنَعُولَ البرام المُعَمِّ مَا عَلَى مُنْ الْمُعْلِقُ الْمُنْ الْمُعْلِقُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّ اللللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا وومهر وعليه المرابية وعن النال النه أشارة الحالم صنام الني كالوالم بني في في أو بعبد من ونها فأند عليهم وقال أنفيدُونَ ما تَخِندُن وَاللهُ خَلَنكُرُومِ إِنْفِلُونَ اللهُ خَلَنكُمُ وَمِا نَفِلُونَ اللهُ فَاللهُ وَلَا اللهُ خَلَنكُمُ وَمِا نَفِلُونَ اللهِ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ مَا يَا اللهِ اللهُ وَاللهُ مَا يَا اللهُ اللهُ وَاللهُ مَا يَا اللهُ ا انْ يْسْبُوا سُرِّعَالَ الْبِرْقِ الْأِزْلِ وَدُهِ حِنْ مِنْ عَذَا لَامِامِيَةِ وَالْسِاعِلَيْةِ الْ عن الجمات وفد قال الله نغالى لأ ركه الأبسار وخالِمؤا الصَرُورة اذَالانْسِاءُولايدة عَيْرُمعَصُوبِي فَوَرُوا بِعِثْدُ بُنْ يُعَيْرُهُ لِيهِ اللَّهِ والسهوو الخطاء والسَّرِضِةُ فَايُ وَثُونِي مِعَى الْعِامَة فِياقا و بله وَكُنفَ فِيضُكُ من انَ الْمُدَرِّكُ مِ الدَبِنِ بِكُون مُنعَا بِلاَّ اوَ فِي حَلَى وَحَالِمُوْ اجْبِعَ العُنْ لاءِ

مُنْعُبِدَةُ إِن بِلْ وَجَلْسُ فِي السَّلْطَانُ مُنْجِبِينَ الْعَقْدِ وَقِيلَ وَجِعَلَ عِلْمَ الْعَقْدُ مدة خُرِين سَنَة عُ وصل الحبلا المراة فرا مجماعة كنيرة من اولاد حرا واولاد اولاد ع الى عِلَيَّ بطون الْفُعْنُو الْكُلَّمُ بالرَّجل الذِّي لَم بَعْنُ هنا المِرَاةُ ولاعْبَرِجِا البَتَةُ وَإِياحَةِ النِّيدِينَ مُنْادَكُمْ لِلاَعْ لِلاَ الْمُكَّاحِ يَدِر وَالْوَضُورُبِ وَالْصَلُّونَ تُوْجِلُوالْكَابِ وَعَلَا الْعَرْضُ الْبَالِسُرَةُ وَكَلَّ بَصْ الْعَفَاءِ لبِعِضَ الملَّوِكِ وَعِنْ فُو مِعَنْ فَنَهُ اللَّهُ مِنْ أَلْلَهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ونفضا بالبيد وكبرالنادسية فرن عيزيته وفرامد جائينان لاغبرالغاس سِيَّةِ غُطَامٌ طَاءُ رَاسَعُ مِنْ عَبْنِ طُلَافِينَةِ وَ اسْعَدَ لَذَلِكُ وَرُفَّ رُأَسَةً بِنَدْرِجِدُ الرادعة السِنور السَّبْفِ عُمَّعُكَدُفامُ فَعُولَ لَذَلِكُ مُ إِبِنَهُ عُمَّ أَحَدُثُ بِمِعَامِ السَّلِمِ فَتَبَى الْمِلْكُ وكان حَنْفِيًّا مِن هَذَا لِمُنْفِي فَأَبَاحُوالْمُعْصُ بَالْعَبِي الْعَاصِبُ الْمِنْ فَعْنَالِوا لَوَانَ سَادِنُا دَخُورُادُ شَخِص لَهُ فِيهِ دُوابُ وُرَحًا وَطَعَامُ فَطَيْ السَارِفُ طعام صاحب الدُّالي بدُوا بِعوار حِنْ يَمْ مَلْكُ الطِينَ بذِلكَ فَلَوْجارُ الما لِكُ وَنَا نَعُهُ كِإِنَّ اللَّا لِكُ ظَالًا وَالسَّارِينَ مُظَّلِّيمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

الانتيادالية وكيفتح الناعة يح فيونان يكون فالمرون برخطا ولم يعللوالاية الما المنظمة المنافعة ومعين بل قالوا كُلُ من ابع قر المعقلة المعقلة المنافة ووجب و طاعته على على الذاكان مستورك الدارة الذاكان على المرادة المناورة المارة المناورة والنفاق ودُه سلام منه الحالفة إلى العقاب والما من الراء فا دُخلوا في دياس و المن المن المن المن المن الشرور والمن المناهب المنافق المناهب المنافق في ومن النبي ورود والما و وقالموا أَوَلَ فَوَا سَ اللَّهِ وَدُهُبُواْ سِبَ عَكِدًا لِمَا مُورِ الْسَبْعَةِ كَا باحبت ٱلْبَنْتِ الْمُحِنَّةُ مِنَا أَنْهِا وَسَعُوطِ لُلْنَ عِنْ فِينَكُ أُمَّةٍ وُاضْغُ وَنِسِيَهُ مُ عِلْمِ مِا لَهُ يُم وَالسُّبُ بِواسِطَ عَقِيلِ عَقِلُهُ وَهُوبِعِلْمُ اللَّهُ عَيْنَ فِي الْعَلَى مُرْمِ مَنْ اللَّهُ وُدْمَا بِائِدَ اوْسَرْدُو عُنْ لِللَّايطِ مَ أَنْهِ لَغَيْنُ مِنَ الْمُا وَأَقْبَعُ وَلِيَّا قِنْسُلِكِ فَيْ بالغربي فإذا روج الركا بنيته وع في المنتق برجل هو والما في الغرب فلمنعم الله لللونهاد احتى مُصَنَّ مَتَحَبُّ أَشْهِم فَكُلْمِ إلى النَّهُ فَاللَّهُ النَّهُ الْعَلَّمُ الْعَلْمِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّاللَّ اللَّال الرَجُلِ الَّذِي هُووا بُوها فِي المَرْبِ مَ أَذَلا يُكُنُّ الوصُولُ إليها إِلَّا يَعَلَّمُ فِينَ

جازِمُونَ بَعِبُولِ الْغَاوَلُمُ وَلا بُنَعِ قاطِعُونَ عَلِيْ إِلَى وَبِحِصُولَ فِيهُ وَالْفَرِيُّ وَلَهُلُ السَّنَنِهُ لايَحِيْنُ نُهُ ذَلِكُ لا لِمُ وَلَالِينَ إِلَيْ فَكُونَ إِنَّا عُاهُ لِكِلْ فِي لَا أَلُونَ مُنَامِنًا لا خدوج تغبين من هداد بريدان الكوف فيجدا كل يتين سكك كالبنها طريدًا فَيْحَ مَالِيدَ يَطِلُبُ إِلْكُوفَيْهِ فَسُالُ احِدِهِما إِلَىٰ أَبِنَ تَذَهِبُ فَعَلَاكِ ٱلكُوفَةِ فَعَالَ أَعِ اَ هِذَا ظِيظُلُ وْصِلًا البِهِا وَهَ لِطِيقِلُ الْمَنَّ الْمَعَوْفُ وَهَلَظِ بِعُصَاجِكَا وُرُدِّ بِيرِ إِلَى الْكُوفَةِ وَهَلِ هُوامِنُ الْمُ يَخُوفُ فِعَالَكُ اعْلَمْ شِرَامِنْ ذَكِرَغُ سَالُصاحِبُهُ عَن خَكِ تَقَالَ اعَلَمُ النَّ طَرِّ إِنْ مُجِلِمُ اللَّوْتَ وَأَنْهِ أَنْ وَأَعْلَمُ أَنَّ طَرِفِ صَاحِي لا بُودِي إلى الكوف و وَلَبِي بِامَنِ فَاقَ النَّالِدُ إِنْ فَا يَحَ لَمْ الْمُعَلِّدُ وَالْمُعَلِّمُ الْمُعَالِدُ سَنِيمًا وَلَن فَاجَعَ النَّافِي سَبِ إِلَى الْمُعْذِ بِالْجَمِّ الْوَجِدُ الرَّاجِ أَنَّ الْمَامِيَّةُ أَخَذُ الْمَامِيِّة الأبية المعسوبين المنهودين بالنفرل العط والزخرد والدئع والمستنال عَ كِلَّةَ تِن بِالْعِيادة وَالدُّعَاءِ وَاللَّهُ الْمَرْآنِ وَالمدَّاوَمُنْ فِعَلَى فَكِينِ نَهُ الطُّفَقُ 

هَدَيُ الْ وَنَوْ السَّاسَ كَ كَانِ شِعِيدًا فَا وَجَبِوا لَحَدَ عَلَى الزَّافِي إِذَا كُذَبَ السَّهُود واسْتِطْلُوا ذاصَدَّ تَعُمُ فَاسْتِطِ لَلدُّمُ الجَنمُ الْجَنمَ الْمِنارِ وَالْمُيَتَّانِ وَحِدَا حِرْبِي أَلِي اسْنَاطِ حُدُودِ اللَّهِ فَإِنَّ كُلِّنَ سُرْفُ نُعَلِّيهِ بِالزِّنَا فَلْبُصْنَفِ الشهود لبسفط عند المد وإباحة اكل الكلب واللواط وأباحة الملاجي كالشَّطَ في النارو عَبْرِ ذلك مِن المسِائل التي لا يَحْنِمُ لَمُ المُنْصُ الْحَنْصُ الْحَنْصُ الْحَنْفُ الْحَلْفُ الْحَنْفُ الْحَنْفُ الْحَنْفُ الْحَنْلُ الْحَنْفُ الْحَلْفُ الْحَنْفُ الْحَلْفُ الْحَلْفُ الْحَلْفُ الْحَلْفُ الْحَلْمُ الْمُعْلِلْمُ الْحَلْمُ الْمُلْعُ الْمُلْعُ الْمُلْعُ الْمُلْع النَّافِي إِللَّهُ عَلَيْحُونِ إِنَّاعِ مُذَهِبِ الْمِامِينِ مِأْفَالَ مِنْ عَلَى الْمُمَّامِ و المراس من المعادم المعالم على موالي والله والدبن من الحدي الطَّق سِي فذَّ من الله والمراب الله والله والله والمراب الله والله والل استَقِعَلَى بَلِنِهُ وسَبِعِنَ فِرقَةُ وَاحِدَةُ مِنْهِ أَنَّا جِيدٌ وَالبَاقِي فِي النَّارِ وَقَد عَبِنَ عِ الفِضْ النَّاجِينَةُ وَالهَ اللَّهُ رَوْجِدُ بِنِي أَخْرُ صَعِيمِ مُنْفَرَقَ عَلِيهِ وَهُو فَوْلَهُ عَمِّنُ لَأَ هُلِينِ كُنْرِلَ فِيئِذِ نَرْجٍ مَنْ دَكِهُمَا جُاوَمَن تَخْلَفَ عَنْمِاعِمُ مُوْجَةِ نَا النرِفَةُ النَّاجِبَةُ وَيُ النِرُقَةُ المامِينِ لَا نَعِما يَنْ إِجْبِهِ المداهِب وَجَيِعَ المذاحِبِ فَكُوا شَنْرُكُتُ فِي الْمُعَالِيدِ الْوَجِهُ النَّالْ الْمُ الْمُعَالِيدِ الْوَجِهُ النَّالْ الْمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

وَكَانَ عَلِيِّنَ لَلْهُ إِن مُن الْعِلْمِينَ الْعِلْمِينَ عَلِيمِ مَا السَّلَامُ بِيسُومُ فَعَارَهُ وِ بَغُومُ لَبِلَةِ وَتَبَلَوْ الكِتابُ العَرِينُ وَيُصَلِّى كُلَّيْمٍ وَلِيلٍ ﴿ الْفَ زَكْفَ يُوعَ بِسُعُوا ﴿ بعدكا دكنبن بالادعبة المنعة لم عنية وعن آبائه على السّالم في بري العجيدة ورانعونة وي كانت كَلِنْفِيَّةُ وَبِنُولُ إِنَّ لِي بِعِيادُوْ عَلَى قَالَ مَنْ كَانُ بَيكُ عُلِيهِ البِيا كَنِبْرًا حَفَى الْحُذُنِ اللَّهِ عِي مِنْ لَمُ حَدَّمَة وَ سَجَدَحَتْ سَمَ وَ النَّفَاتُ وَسَمَاهُ وَسُولُ اللّهِ صَبِيدًا لَعَا اللّهِ اللهِ مَ نَفَهُ وَي بِدِينُ وَكَانَ قَدَيِحَ هِنْمَامُ ابنُ عَبُدِ الْمُلْكِفَاجُنَهُ دان بِسِنِمُ الْحَرَفَ مُعَلِّنْهُ الزِّحَامُ مُغَارَدَينُ العِابِدِينَ عرفُونَ النَّاسُ لَهُ وَنْكُوا أَغُولِهِ مِنْ الْعَالَمُ وَالْمُوالِ عَلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ المُعْمَالُ المُعْمَالُ المُعْمَالُ الْمُعْمِرُ الْمُعْمِرُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللَّل عَدُ النَّ خَبُرِعِيَّادِ اللَّهُ كَالِمْ و. هَذَ النَّعَ النَّعَ النَّعَ النَّا الله الله الله الله هلالعجم الحاجاء بين الدون المام العلم للقرر والمن العلم للقرر الكيام المام العلم للقرر رن مريد المراجعة الماكنة الما المراجعة الماكنة الما المراجعة الماكنة ا الامكارم هذا يتع الكرم المان الامكارم اِذَارَاتُهُ قُرِينُ فَالْقَائِلُهُا اوفيلُم خير خُلِق اللهِ فيلُهُ اللهِ اللهِ انعُدَ أَصِلُ النَّقِ كَانُوالْبَيْنِ وَاللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

و النَّالِمَ وَبَهُ لَا القُرَانَ مَ نِرُو السِّلا يُهِ بِالْجُوْبِ وَالْجُعَادِ فَأَقَّ لَهُ مُرْتِكِي بُنْ أبي طالب كانَ أَفْضَلُ لَمْنِلِي جَدَرُ إِسْوَلِ اللَّهِ صَوْجَعُلُ إِللَّهُ نَفْسَى رَسُولِ اللَّهِ حَبْنُ فَالْ وَانفُسْنَا وَانفُسُكُم وَآخَاهُ الرَّسُولُ عُودُوتُ كِمُ إِنسَنْهُ وَتَصْلُونَ ويعتى لابخفى فظمرَنْ عَنهُ مِغِزاتُ لِبْرة حَتَى ادَّعَى قَوْمُ فِنهِ إِلدِّهِ بِيِّنَهُ وَقَيِّلُهِ مُ وصار الخفا إله آخرة والمائة كالغلاة والتصير بن وكان ولدا في سيطى يسولان سيركى شباب آهل الخرة إمامين بنص البني وكانااز هُ النَّا بِنَ أَعَكُمُ هُمْ فِي مُمَّا فِهُ وَجَاهُ دَافِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى فَتُلا ولَبْ لِلْمَنْ عَلَيه السَّلامُ الصَّوفُ تُحْتُ نِنَا بِهِ النَّاحِ إِنْ إِنْ مِنْ عِبْرانَ يُسْعُ إَحَدُ بِذِيكُ وَأَخَذُ النِّي بَهُ مُاللَّ بَنْ عِلْمُ السَّلامُ عَلَى فَهِ الْمُرْمِ عَلَى فَالْمُ الْمُرْمِعِ عَلَى فَالْمُ السَّرِينَ الْمُ فَيَالِئَ نَسْمِهِ إِدَاماتُ لَلْ بَنِ بَكُ عَلِمِ الْأَوْعِلَى وَعَاظِمَةُ وَأَذِامَانَ أَبْرَاهِ بِمِر يكيت أناعليم فاخنار موت إبراجيم فاكبك فلنوايام فكإن إذا طِلْكَ عِنْ نَعِدُ ذَاكِ يَفْتُلُهُ وَبِعَوْلُ اهْلاً وَمُحِبًّا عِنْ فَكُنِنُهُ مِائِنَ إِبرِهِمَ

فَغُضِبُ هِنَامُ وَامْرُ عِبْسُوالْفُرُدُونُ بِبَنَّ مَكَّةٌ وَاللَّذِينَةُ قَالَ الفُرْدَوْنُ فالمس هن المربيات و بعث المربية أنحيسني بين المسر بنا والمنين والمها قلوب الناس فقوى منبرها و نقلت رُاسًا لمبكن واس سباد وحينًا له حربًا و بدن عُبِر أَنْ عَبْرُهُما و بنعت اليد المام دُبن العابدين النودنيار فرده ها وقار أغا قلن هذا غضمًا مِرَ نعالى ولرسوا والمرضا آخِذُ عَلَيْهِ أَجُرُا فِقَالَ عِلَى أَنْ لَلْ بِي عَلَيْنَ الْمُؤْمِنِي لِا بَعِدُ الْإِنَامَا خَجَ سَافَيَ لَهُ الْعَرْزُدِيْ وَكَانَ بِالْمُرْبِيَةِ فَوَمُ كَابْعِ دِنْفِقُ وَلَهُ لِلْمُلاَمِعِ فِي مِن هوفلمامات دبن العابدين انقطع ذلك فنهم وعرفا انترسنا عليه السَّم وَكَان إِبنُ فُعِيدُ البَاقِيمُ إِلسَّم اعظُ النَّاسِ زُهدًا وَعِيادةً بَنْسُ البيخ و حبره من وكان اعل اهراو فنه مما و وسول المرص الباف وجاء جابر المعُقِيِّ وقِبْلِ جابِرُبنُ عِبُدُ اللَّهِ لَمُ نَصَادِي الْبِيهِ وَهُوَ صُغِيرٌ فِي الكُنا بِ فغالا حِدَّكُ رَسُولُ سِرُم بُسِيمٌ عَكِلَكُ فَعَالَ وَعَلَيْ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَدْ أَفَاكُ فَعِلْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَل كنتُ جالِسًا عندرسُولِ المرم والمليِّ بَنْ فِي حِرْجٍ حِرْدٍ مِنْ الْمِينَ فَالْمِ الْمِينَ الْمُعْلِدُ لَكُوْ

وهُ النَّهُ فَالْمُ مَهُ إِن كُنْ جَامِلُهُ : جُرُمُ النِّبَارُ اللَّهِ قَلْ خُمْ مُوالا اللَّهِ قَلْ خُمْ الأنبار والمُعْ الدالام من المُعْمَى والمُعْلَمُ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ الاعضار إدناك الجنون وزالفدى عن صعنة طابت عُنَاصِرُهُ وَلَكِنْ وَالسِّيمُ حَرِي بِذَاكَ لِمُ فِي لُوْجِهُ النَّالُمُ كفروف في مرمل ارومنه مُطِيعُ جُوادُ بِعُدُ غِالَمُهُم ﴿ وَلا يَدَا بِنَهِ مُونُومٌ وَإِن كُرُمُوا ﴿ وَإِنَّا لِمُوا ﴿ وَإِ مُعَدَّمُ مِدُوْكِ اللهِ ذَكُرُ هُنِي مَا ومن بعِرِفًا منه بعُرِفًا ولويَّة دُأْنَ فالدبن مِن بيت حيد الفالم الأمر

النَّعَادُ سُمِّ الْكَاظِّ لِمَا عَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ عَالِمُ اللَّهِ عَالِمُ اللَّهِ عَالِمُ اللَّهِ عَالْمُ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ المُعْتَلِّ فَصَلَةُ الْمُعَالِفُ وَالْمُولِينَ فَالْأَبِ للْمِوزِينِ الْخَالِدُ عَنْ سُنَبِينَ الْمُعْ قَالِ حَجَنْ حَاجًا فِي سَنَيْ نَسْمِ وَارْجَبِي وَمَائِيْ فَنُولِتُ النَّا دِسِيَّتُهُ فِإِذَّا عَجَّ؟ سَاتِيَ حِتُ الوَجِهِ سَلِيلِ السِّمَ وَعَلَّى وَبُصُونَ سُمِّلَ مِنْعُلِ فِي الْعَلْنِ وَ فَلَ حَلَى مَنْ فَرِ إِعَنِ النَّاسِ فَنَكُتُ فِي نَسْى هَذَا لَغَيَّ مِنْ الْصَوْفِيَ فَي رِبِدُ ان بكونة كالمرعل الناس والقول مضيي البدو المبيرة فدون منه فلا وَ الْمُ مَنْ لِلْهُ قَالَ إِلْسَفِينَ إِجَنِّينِي النِّيرُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي الْمُ فَتَلْنَ ثُرِينِهِ عِنْ إِعَدُ صَالِحُ فَذَنَّكُو عَلَى الْحِعَالَمُ عِنْ الْمِعَنَّ عُرُولًا مُلْتُهُ إِنْ يُحَالِي نَعَابُ عِنْعَبِي فَلَمَا نُولِنا وَانِصْ فَإِذَا بِيرِيْصِكِي وَلَعْضَا وَهُن تضطرب و دموعة تفادر فنك المضالب واعتدار فا وجرية صلونه عُمْ قِالِياسَيْقِينَ وَالْحَلَانُ لِمِنَ الْمُونَابُ وَأَمَنُ وَعَمِلُ الْمُ الْمُحَالِمُ الْمُعَلِينَ وَالْمِنْ الْمُوالِمُ الْمُوالِمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ عَلَىٰ الْبِيرِوَبِيْنِ مِرْكُونَةُ بِرِيدُانَ بَسَتَغَيْمارٌ فَسَعَظَنِ الرَّكُونَةُ فِي الْبِيجِ فَعَ عَرِ

مُولِودُ السَّمْ عُلِّي إِذَا كَانَ بِهُمُ الْقِيامُ إِنَّا دَى مَنْ إِدِلْيَقِي سَبِيلُ العَابِدِينَ فِيقُ مُلَدُهُ مُ لَوَلَا لَهُ مُولِدُ الْمُ مُوجَةُ إِذَالِما فِي النَّهِ مِنْ اللَّهِ مُلْدُهُ مُ اللَّهِ المُدالة المُ اللَّهُ مُناكِدًا الماضِ اللَّهِ مُلْدُهُ مُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ الل فاذااد كَكَتْ وَفَافِرًا مُرْجِي السَّلام وروى عندانو حنيفة وعَبْرُ وكاف أَيْنُهُ الصَّادِفُ عَلِي السَّمَا فَضَلَ أَجِلُ ثَمَانِهِ وَاعْبَرُحُ قَالَ عَلَى السَّيرُةُ إِنَّهُ أَنْتُكُوا لِإِلِيهَا دُوْ عَنْطُلُبِ الرِّياسُوْ قَالْعَرُينَ أَبِي المِقِولِم كُنْتُ أَذْا مَظَنِ الْحَجَعَفَ مِن حِبِرِعُلِتُ أَنْهُمِن سُلَّالَةِ النِّينَ وَهِوَ اللَّهُ مَنْ مَعْ المامبة والمعاب المنبقية والعنابد البقبنية وكان لأبغيث بإمر الماقة ويديموه الصّادِف المبين وكان عيد الله الحي بحث الكارن العَلَوبِيِّ لَيْ الْمِيعِةِ لِولَا كَبِهِ إِنَّا لَكُهِ الصَّادِفَ عِرانَ هَذَا الْمُ مِلْ بِيمَ فَأَ عَنَاظُ مِن ذَكِرُ فَهَا لَا إِنَّهُ لِصَاحِبِ الْمَبَاءِ لِلْ صَعِيرٍ وَأَسْادُ بِذَكُرُ الْحَالَمُ فَوْرَدُ عَنَا خَنَاظُ مِن ذَكِرُ فَهَا لِلْهِ أَنْ الْمُعَالِمِ عِبِ الْمُبَاءِ لِلْأَصَادِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَي بِنْكُ فَيْ الْمِلْ فَوْفَعِ عِلْمِنْ إِنْ الْمُ مَا لِمُ الْمُ اللَّهِ وَلَا الْمُ مِنْ اللَّهِ وَلَا الْمُ م بِنْكُ فَيْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ وَكَانَا إِنْهُ مُؤْسِلًا لَا مُنْ اللَّهِ وَكَانَا إِنْهُ مُؤْسِلًا لَهُ اللَّهِ اللَّهِ وَكَانَا إِنْهُ مُؤْسِلًا لَا مُنْ اللَّهِ وَكَانَا إِنْهُ مُؤْسِلًا لَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَكَانَا إِنْهُ مُؤْسِلًا لَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ الكاظم عبدعي بالعبد الصَّالِح كَانَ اعبد اهل وَقَبْد يَتُومُ اللَّهُ وَهِم

انْ بَكُنْ هَنْ الْعَالِبُ لِلْ لِيْزِلِهِ مِنَ السَّبِدِ هَذَا دُولِهُ لِلْخِيلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ السَّب عَلَيْهِ السَّالِمِ تَابَ بِسُرِ المَافِي لَا تَدِعِ إِجْمَانِ عَلَى الرِّهِ بِنُعَالَةُ فَسَمِّعَ المَلَا فِي وَاصَوَاتِ الْفِنَارِ وَالْعَصِّرِ وَالدَّفْضِ فِيجَ مِن الْكَالدَّارِ فَحَجَنَّ جَارِينَةٍ" وَسَرَهُا فَمُاكِمَةُ النَّوْلِ فَرَمَتْ مِدِي الدِّربِ فَمَالَ لَهَا مِاجُادِ بَيْ صَالِم حَذَالدَّارِحُرَّامُ عَنْدُ فَالنَّ بَلْحَرَّ فَعَالَصُدُ فَلِ لَكَانَ عَبُدَا خَافَانُ عِنْدًا خَافَانُ عِنْد مَولا وَفَلْما أَخِذَنِ إِلماء وَرَجُعَنْ وَدَخُلَتْ عَلَيْهِ فَالْمُولِا عِلْمَ عَلَى مَا بِن إِلْمُ كَمِا أَبُطِأْمُ كِعَلِمنا فَعَالَ فَيْ نَي رَجُلُ بِكِذَاهَ كَذَا فَيَرَا خُوافِيًا حَقَّ لَغَيْ مَولا نَا الْكَاظِمُ عُلَيْهِ السَّمْ وَاعْتَدَرَ وَ بَكَى وَاسْتَخْ مِنْ فِعِلْهُ وَعُلِّهِ مندفيا بعلايك وكان ولله على بن موسى الرضاعليه السم انهار هد اجلنماندواعلم واضنعنه فعالله وكثرك والأوالكامون لعلم الا عِلَ هُوعَلِيمِنَ الكُمَالِ فَ النصَلِ وَ وَعِظْ بِرَمَّ الْجَاهِ وَيَدِّ إِنْ إِلَهِ مِا رَبِدُ مِاانَةُ فَابِلُ لِيسُولِ اللهِ ادَاسُعُكُ الدِّماءُ وَأَخْفُ الشَّبُلُ واحَدُّنَ المالين عَبْرِجِدُ عِنْ حُفّاتُ احْلِ الكُوفَةُ وَفَدْ قَالُ رَسُولًا سُرِم إِن مُا طِمُهُ

طُرُفَهُ إِلِي السَّمَارِوَ قَالَ النَّهُ رُبِي إِذِ الظِّينِ إِلَى المَارِوَ فَوْ بِي إِذِ الدَّدْتُ طَعَامًا ياسَيَدي مِإِلِي سِوَاهِ إِفَاكَ شِيْنِينَ فُولَ مِتْوِلْفَدُ دَانِثُ البِيرِ فَوَادْتُهُ ماءُ إِفَا خَاجُودُ الْرِكُوةُ وَمُلَاهِ إِنَّهُ فَمَا وَصَلَىٰ ارْبِعُ دَكُوانِ مُعْمَالِ إِلَى كَلِيْب رَمُ إِهَا كَيْغُوكُ إِنْهُ فَي بِيرِهِ وَبَطِرُ فَهُ فِي الرِّكُونَ وَيُسْرُبُ فَعَلْتُ الْطُعِينِ بِأَ عَبِدًا للهِ مِن فَضَالُ مُا دُرُقُكُ السِّومَ النَّو السِّعَلِيكُ يَا سَبِّنِينَ لَمْ تَرُوفُوا للله عَلِنَاظِأَ هِمْ وَبِاطِنَةٌ فَاحْتُ ظُنَّكُ بُومِكُمْ نَاوُلِي فَنْرِنْكُ مِنْمِ وَاحْدُا رَوْدَهِ الما الهوسويق وسكم التربث والله الذمنة والطب رعافشون ورون وافتن الكامّالا اشتع طعامًا ولائزامًا لم أرد وحقى دخل مكة فراينه وبالم المكارة الحاجر المبراب نضف الكبريم كالجنوع وانبن وبكار فلم يذك كذلكُ حَقَ ذَهَبَ اللَّبِلِ فَلْأَطْلَحُ الْعِيْ حَلْسَ فِي مَثْلًا وَيُمْ قَامُ إِلَى صَلَّا وَيَمْ الغرفطاف بالبين اسبوعًا وَحَرِج فَتَبُعْنُهُ وَإِذًا لَهُ إِما سِنْهُ وَوَ الْمُوالُونَ عِلَانُ وَهِ عَلَى خِلْفِ مَادا بِينَهُ فِي الطَّرِيقِ وَدُادَدِ وِ إِلْنَاسُ بُلِوْنَ عَلِمِ مَا وَبَهِرُكُونَ بِمِ فِيَنُكُ لِيعَفِهِمِ مِنَ هَذَا فَعَالَمِ فَسَيْنَ يَعْفِيرِ فَتَلْنَ فَدُعِينَ أَ

مِدْ كِدُورَ حَعَلُ اللِّمَا فِي خِيَنَ ٱلنَّمَ مَلَّا كُنِيرٌ اعْلَى الْحِانِيةِ فِي مُسْلِلَةٍ بَعِينُ أَن فبطأفتك إعدوا إلابكم فاحض الناسون وحصرالعاص وجماعة البا سِيبَ فَنَالَوْ الْنَاشِي السُلكُ عَنْ نِي فَعَالَ عرسَلْ عَابِدُ إِلِكُ فَغَالِمِ الْتَوَلْفِ ... عِيْمٍ قَتَلَ صِبَيًّا فَعَالَ لَهُ الامامُ عِ قَنَكُمْ فِي خِلًّا وَحَرَّمُ عَالِمًا كَانُ اوْجَاهِ لَا يَعَ مِنْنَدِيًّا نِفْتُولِ وَعَالِدًا مِنْ مِعَالِ الْمِبْدِكَانُ الْمِنْ كِنَادِهِ الْعَبْدُ الْمَانُ الْمُعِيمُ مِنْهُ وَمِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الْمُبْدِكُانُ الْمِنْ كِنَادِهِ الْعَبْدُ الْمُلْعَ عِنْ عَلَا م العُصِّرُ الْمُعِيرُ الْكَانَ الْكِيرُ امِنْ دُوْ إِنِ الطَّبِرِكَانَ الصَّبِدُ الْوَمِنْ عَبْرِهِ الْعَبْرُ مِنْ بِجَيْمِ مِنْ أَكُمْ وَمِانَ الْعِنْ وَحِرِي حَيَّمُ فَجَاعُهُ 'احْوَالْخَالِسِ الْمُرَّهِ وَعَالَبُ والمنوع منه عمن العباريين معن المنيفة ومن فقاد ومنكت المامون ساعة وبعد فِيكَ رَفَّ لَاسَهُ يُحُولُ لَا فَارِبُ وَلَا أَصِينَ فَعَالَ المَامُونُ لِأَعِلَ بَنِهِ عَرَفَتُم لَمْ نَ مِا كُثُمُ تَنَكِّرُورَهُ فِمُ أَنْ يَكِ إِلِيَ المِهِ إِم وَقَالَ الْخَطِبُ فَالَ نَعَ فَيَالَ فَعَلَيْ لِينْ لَي خُطِّبَ لِينْ لَمِي خُطِّبَ النكاح فعطب وعندعا خسرائة درج جباد كمرجد توفاطمة علبماال عُ مُرْفِعٌ مُ المُعَالَى وَلَمُ عَلَيْهِ السَّالْمُ وَيَغَالُ لَوْ السَّلِي مَا لِانَ اللَّهِ السَّالِمُ اللَّهُ السَّالِي اللَّهُ السَّالِي اللَّهُ السَّالِي اللَّهُ السَّالِي اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالَّ اللَّهُ اللَّالَّالِي اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا الْمُنْ يُكُونُ الْمُعَلِينُ الدِينَةِ إِلَى بَعْدِادُ عُمُ مِنْهَا إِلَى سُرَيْنِ رَآي فَأَفَامَ عِي فِيع

احَصَنَتُ فَرُجُمَا فَحَرُمُ اللَّهُ وَرَبُّهُا عَلَى النَّارِ وَالمَدِمِ اللَّهِ وَإِلَّهُ لِللَّا عَنِهُ اللهِ فَادِ الدُدْ فُ انْ تَنَاكِ عِنْ عِبْ فِي الْمِومَ اللَّوْمُ بِطَاعَتِهِ الْكَادِّ الْكُرْمُ عَلَى الله منعن وعَرْبُ الْمُامُونُ إِنْ يَعَلَى عَلَى الدِرِّ إِحِمْ وَالدِّنَا بِبْرِوَكَيْرًا لِي الْمُفَافِ بِسَعْنِ وَالدِّنَا بِبْرِوَكُمْ الْحَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلَقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلَقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلَقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلَقِ الْمُعِلَقِ الْمُعِلَقِ الْمُعْلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلَقِ الْمُعِلَقِ الْمُعِلَقِ الْمُعِلَقِ الْمُعِلَقِ الْمُعِلَقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَقِ الْمُعِلِقِ الْمِعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمِلْمِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمِلْمِي الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِيلِ الْمُعِلِقِ لِلْمُعِلَّ الْمُعِلِقِيلِي الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِيلِقِ الْمُعِلِقِيل اَنَهُ إِمَامُ الْعَلَمُ وَحَنُ وَا مِنْ مُ وَكُنَّ وَالِمِنْ مُ وَكُنَّ وَالْمِنْ الْمَالِمُ وَكُلَّ السَّوَادَ وَلَيْسَ الكَامِن جُوهِ إلْهَ الْمَقْرُةُ وَ فِي إِلَا إِن الْمَا مُلْعَدَةُ الْمِضَاعَلِهُ السّافِقِ لَلَّهِ الْمَا عِل الكَامِن جُوهِ العَلَيْمِ الْمُعَلِّمِ الْمَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ ال المكافية المنافقة ال فَكَانَ وَلَانَ عَنْهِ لَلَّوا حَعَلِيهِ السَّلَامِ عَلَيْنِهِ إِلَيْهِ فِي الْعِبْ وَالتَّيْ وَالدّ وَلَمَا مَانَ أَبِدُ وَ الرِّضَا عَلِيهِ الْمُ اللَّهُ فِي إِلْمَا أُمُّونِ لِللَّهِ وَوَفُونِ مِن وَفُونُونِ مِن عَقِلِمِنَ مِغْرِبِهِ وَأَرَادُ أَنْ بُرُونِ صُولًا اللَّهِ الْمُ الْمُضِلِّ وَكَانَ فَلَا ذَمَّ اللَّهُ وَالْ الدِضاء بالنَّبْنِ أُمِرِجِب فَغُلْظَ ذَكَ عَلَالْعُبَا سِبِينَ وَاسْتَكُبُرُونُ وَحَافُوا أَنْ جَنْح ه ٢٠٠٠ و الْاَمْرِمِيْهُمُ مَانَ بِيَا قِيِّهِ مُكَا بَا يَجَا بَاهُ فَالْجَانِمُ فَا كَنْ فَعَلَمُ اللَّهُ فَالْمُؤْمِنِهُمُ مَا اللَّهُ فَالْمُؤْمِنِهُمُ مَا اللَّهُ فَالْمُؤْمِنِهُمُ مَا اللَّهُ فَالْمُؤْمِنِهُمُ مَا أَنْ مُنْ فَعَلَمُ مِنْ أَنْ الْمُعَانَ أَنْ مُنْ فَالْمُؤْمِنِهُمْ فَالْمُؤْمِنِهُمُ فَالْمُؤْمِنِهُمُ فَالْمُؤْمِنِهُمْ فَالْمُؤْمِنِهُمُ فَالْمُؤْمِنِهُمْ فَالْمُؤْمِنِهُمْ فَالْمُؤْمِنِهُمْ فَالْمُؤْمِنِهُمْ فَالْمُؤْمِنِهُمُ فَالْمُؤْمِنِهُمْ فَالْمُؤْمِنِهُمُ وَالْمُؤْمِنُ فَالْمُؤْمِنُ فَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِهُمُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِهِمُ فَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ فَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلِهُمْ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلِ وَالْمُؤْمِلِ وَالْمُؤْمِلُ وَلْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِلِ وَالْمُؤْمِ وَالْم

تَعْالِدُ لِنِوَلَهِ فَنَا فَ لِنَيْدُ مَقَى اللَّهِ فِي مَوَاطِرُكُ نِبُرَةٍ وَكَامَتِ المُواطِنُ عَنِ لِلْمَلَةَ فَإِنَّ الْبِي مِعَنَّ اسْعًا وَعِنْ بِينَ عُلَّاةً وَفِيْ سِنَّا وَحْسِبِ فَارْتِهُ مَلْ فالالبعودي فِعَ إِلَي المنوكان فِي بعد النَّفِهُ مَنول سِلاحًا مِن سَبَعن من اهلَ فِي وَانْكُوعِانِمُ عُلَالْكِ فَبِينِ البَهِ مِنَاعَةً مِنْ لِأَرْاكِ فَعَمْ ا وَارَهُ لَيْلًا فَلَم بِجِدُوا فِيهِا شَبِيًّا وَوَجَدُوهُ فِي بَيْتِ مُعَلَيْ عَلِيهِ وَهُو يَنِيُّ أَوْ الْمَرْآنَ وَعَلِيمٍ مدرعة أمن صوف وحرجال على المهل والحضا منوّجة إلى التونعان تبلوا النُوْآنَ فَيُ أَعَلَى الْمُعَدِّلِ الْمُعَكِّلِ فِالْحَجْلِ فِالْحَجْلِ فَالْمُعْلِينِ فَعَلِي المُنْأَرِ وَالْكَاسِ غ يد المنوكل فنظمة واجلسك إلى جانبو وأناو كذ المكاس فعال والمتوما خامر المحاود في فاعنني فاعنا وقال لواسم عني صونتًا فتال له عليه السَّا لم مَنْ جديد ناعان كُنْ خِنَاتِ وَعَبُونِ لَا مِا تَ فَعَالِ أَنْسَدَى شِعِرًا فِعَالَ إِنَى قَلِيلُ الرَّوْ أَكِهُ مِ للسِنْعِرِفَة الْكِلابُدَمَنِ وَكُلِكَ فَا نَشَيَ فَ عَرْفَ بَا نُوْاعِلُ فَلْكُ لِلْ جَبْلِ لِفَرْسُ سِنْعُ وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل 

غِندَجٍا بَهُ الدَيْ إِلْعَسَكُمْ فَمُ اسْتَكَا إِلِي مُرْمِنَ دَآى قَافَهم بِعِاعِنْ بِينَ سَنَذٌ وَنَسْعَمُ أَشْهُرِهُ إِغَاا كَنْفُصُدُ اللَّهُ كُلُّالِهُ وَكُلَّا يَبُغِيضَ عَلِبًّا عَلَى السَّا لَعَلَمُ عَلَى النِّقِيِّع بِالمَدِمِنَةِ وَمَبُّلُ النَّاسُ الِمَدِخِنَافَ مِنهُ فَدَّى يُجْبِينُ هُرِيَّةُ وَأَمْرَ فَإِلَّهُ بالنخاص وفع أهلاً من منه لذلك خوصًا عليه لا يَتَوَكَّا عَلِيهِ الْمَا يَتُوكُانَ عَيْسَا البَهِيمِ مُلاذِمًا المعبَادُةِ فِي المُعَدِيثِ لَكُ الْمُؤْمِدُ فَي الْمَكُرُوهُ عَلَيْهُ مَ فَيْنِ مُنْ الْمُ فلم يَدينيه سوى المصاحب وكل دُعِينة وكنبُ السِيا فعَظُرُ عَبَيْه وَلَوْكُ خُدُم بنف فَلَا قُدُمُ هَدَا دُبِدُ أَمِا حَتَى بن إبر جَمُ الظَّاهِ فِي وَالْيُ مِنْدَا دُنْنَا لَ لَهُ بَاجِهِ الْهُ وَالرَّحَلُ فَدُولَدٌ وُرْسُولُلُ لِلَّهِ صُولِلْ لِلْوَكِلِينَ فَعَلَمُ فَانْ حَرَضَتُ لَ علبه قُتُلتَهُ وَكَانَ رَسُولًا مَنْهُ وم حَقَمَ لَهِمُ النِّبَامَةِ فَعَادُ لَهُ يَجْمُ واللَّهِ ما وَقُونَتْ مِنهُ إِلَّا عَلَى حَبْرٌ فَالِي فَلَا دَخِلَتُ عَلَى الْمُنْ كِلِ احْبِرُ تَدْيُ فِي مِن اللَّهِ الْمُنْ كِلِ احْبِرُ تَدْيُ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وور عدود فرع فاكرم المتعكل م مرض المنوكل فندر ان عوفي والمعدق بِمَ اهِمُ كُنِيْرٌ إِن نِيَولُ النَّيْمَاءُ عَن ذِكِرُ فَكُم يَجْدِعِندُهُمْ جَدَا بَا فَنَعْتُ إِلَى عَلِّي الهادىء وتنار نضرَّقُ سَلِنَةٍ وَعَمَا بِنَ حَرِهُمَا مَا لَهُ الْمُنْكَالَ عَنِ السَّبِ

وَنَعَلَمُ انَ النَّاسَ فِي نَسُلِ اخْمَارُ و فَدُعْ عَنْكُوفُولُ أَلْشَافِيعَ وَمَا كُلُّ مواجدوالمروى عن كفراب الجماطية ووال انامنا فق لفي موقد بني في مود و المرافقة ووال انامنا فق لفي موقد بني في مو و المرد العصرية و مواجدة ناعن جبر براع في المبارى و وما اظن أحدًا إن المخصطان و فف من المحلمة و المنافقة و بضِرُ الحاعبْدِ وطلَبُنَا لِلدِّبِهِ عَبْثُ مُضِعَتْ لَمُ والمدَادِسُ وَالدُّرُطِ وَالْوَفَافُ حتى مِسَّمَّى لَبِنِي العِبَاسِ الْدَعَوَةُ وَيَشُّدُ العالمَةُ اعْتَبَعَادُ المَامَزُهُ وَكَنِّيَرُ العالاءِ بِهِ ابْدَةَ بِلِمَارِسَ وَالرَّمَا وَالرَّالِ عَلَى مَنْ النَّاسِ مِسْمَ فِي الرَّالِيةِ \* وَ عَلَيْنَا مِنْ فِذِي رِقِ الْبِاطِنِ عِلْهِ مِبِالْمِ مِلْمِ وَعِنْ الْطَعَادِ وِحِثُ الدُّيْلَ المَّذَنَ وَمُنَا وَمُنَا اللَّهُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ عِلْهُ مِلْ الْمُعَالِمُ وَعِنْ الْطُعَادِ وِحِثُ الدُّيلَ وَطَلَبَ الرِيبَ أَسْبُهُ وَفَدَدَ أَبِنْ مِيضٌ إِيِّةِ المُنَابِلَةِ بَنْفِكُ إِنِّي عَلَى مُذْهَبِ المِمَامِيةِ فَعَلْتُ لِمِ مُنْكِرَ مِنْ مُعَلِيمُ مَعْدِ لِلْمَنَامِلَةِ فَعَإِلَا لِيَ عَفِيمُ أَلِعُلاتُ وَالمَيْ أَكِلُ وَكَانَ البُهُمُدُرِّسِ الشَّافِعِيَّةِ فِي زَمَانِنَا حَيَثُ نُونُي أُوعِي بِإِنْ بَيْعَكَ أَمَرُهُ فِي غِلْمِ إِنْ جَعِيرِهِ مِعَنْ المُؤْمِنِينَ وَأَنْ بَيْفُنَ فِي مُنْهُ لِلْكَا ظِعِوَاشِيدَعَلَيْهِ إِنْ عِلْ دِبْ الإبامِيّةِ لِخَامِتُ لَالْمَامِيَّةِ لم يَذْهَبُوا إِذَا لَتَعُصُّرِ مِغْ عَبْسِ لِحِيَّ بِجِنْدَ فِعَبْرِ هِمْ فَعَدَ ذَكَ الْعُنَّا لِي وَالْمُتَّوِّكِلْ

البن المرساور والتنعي أن والملك والبن الوجود الق كانت منعت روده من دُورِ بَفِي أَفْتُرَبُ اللهِ سِنَا رُو الكِلاَ وَ فَلْصَدِّ الْعَبُرِعَ هُ حِبِيَ سَا بِكُ وَ اللهِ اللهِ و وي الما المنافع الما المنافع المنافع والمنافع المنافع مَوْاصِهُ إِهِدَ طُولِكُ كُلِّ مَا كُلُوا وَ فَهَكَ الْمُنْوَكُولُ حَقَّ لِلْنَاتُ وَنَّ مُعِيمُ لَحَيْتُ فَ وَ وَكَانَ وَلَانَ وَلَا فَاضِلًا وَالْمِدِينَ الْعَيْسَ عَنْ عَلِيهِ الْمَسْلِمِ عَالِمًا فَاضِلًا وَأَهِدًا افْضَلَ وَكَانَ وَلَا فَاضِلًا وَأَهِدًا افْضَلَ وَكَانَ وَلَا عَاضِلًا وَأَهِدًا افْضَلَ اَهُونَمَانِهِ دِوَّتُ عَنْمُ الْفَامِنَةُ لَنَبْرُ اوَوَلَنْ مَولانًا المِمامُ المُعْدِيْ مُحَمِّدُ عَا دَفَى ابِنَا لَجُوْدَيْ إِنْ عُرَافًا إِنِ عُرَفًا لَ قال رَسُول اللهِ صِيخَ فِي آخِر الرَّمانِ رجُلْ وَالْدِى اللهُ عُكَا شِينَ فَكُنيتَهُ كُنبُنى بَلاءُ الاَصْ عَدَّم كُمَّا مُلِيئَ حُورًا فَذَكِدُ هُوَ المَعَدِينُ فَعِولِ إللهُ عَنْ النَّصْلانُ المُعَسِّمُونِ الذِّبِيَّ بَلْعُوا الغَايَةُ فِ الكَمَالِ وَلَمْ يَغَيْدُوا عُمَا انْخَذَ عَنْهُ مُ مِنْ الْمُعَيَّةُ الْمُتَعْدِينَ بِاللَّهِ وَالْوَاعِ المعاصى والملاجي وسرب المنور والعنور حتى بافار بعم على الفوات بَيْ النَّاسِ فَالْتِ لِلْمِامِيِّيةُ فَالْمَلِهُ كُم مُنْنَا وَبَيْ هَوَلَا رَوْهُو حَبِرُ لِفَا لِمِينَ وسااحَعَنُ فَعُلَ يَعِضِ النَّاسِ شَعِيٌّ إِذَا بَنْبُنُ أَنْ نَوْضَى لِنَنْكِ مَدْ هُالًا

ولا في زَبْنُ صِيرًا ولا بُدِ النَّاسِينَ بل هُونَيَّ إِحَدَّ فَهُ المَّنْفُونِ لَمُ الْوَقْعُ بَنْدُ مَبَنِ العلورِ خِلافَ قَالِ فَالْمُوا مُعِنَ انْ فَالْمُ الْمِعْ الْمُ عَلَيْهِم مِن الْمُ عَدِي وَ ذُكِر القَعابَ عَ خَطَبُنِهِ وَإِسْفَرَتُ عَنِهِ البِرِعَة 'إِلْ هَذَالْنَمَانِ وَكَلَّتُحِ الْرَجَلِبِ الذِّي تُعْتَعَلِيمُ اللَّهُ عَكِنَا بِإِلْعَنِيزُ فَاغِسِلُوا مَجُوهَكُمُ وَإِبْدِيكُمُ إِلَى الْمُرْافِقِ وَلَمْسَعُوا بِرُوسِكُمُ الْمُركِدُ الى الكبيني وفال بن عبار عضوان منسفالي وعضوان مسوطان فبروه وأوجبوا النب وكالمنعنكي الكبِّن ورد بط العرآن فعَالَ فِمنْ يَعَلِي فَرَانُ عَالَ فِمنْ عَلَيْ فَرَاكُمْ المُعْ بالمخ اليابة فااستنسين الفدي وناست البتي وغافرانها كمائح فارت وَفِالَالِمُ الْمُنْفَيْلَاتِ مِنْ أَمْرَى مَا السُنَدُ مُرتَ كُما المُعْنَى الْمُدَى وَقَالَ فِي مَنْفُ خُدُ النسار فَا استَمْنَعُنْ وِدِ مَعْنُ فَآ وَهُنُ أَجُورُهُنُ فَا اسْرَ فَعِلْمُ امِنْ وَمَانِ البَيْ وَمَنْ خِلافَة عَلَيْ أَنْ أَنْ مُعَدِدُ للبِنِي وَقِلْ أَمْنَعُنَا إِكَانَا عَلَيْنِ وَعَقْدِدُ سُولِ اللَّهِ م وَإِنَا الْف عَنْم إِنَا عَافِيلُ عَلْمَ هِلْ أَوْمَنْ أَبُوبِكِ فَاطِينَ عَلِيها السَّلام اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّه السَّلَّاللَّه اللَّه اللَّاللَّه اللَّه السَّلَّة اللَّه اللَّاللَّاللَّا اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّلَّا اللَّاللَّا اللَّه اللَّه اللَّا اللَّه اللَّه اللَّه اللَّاللَّاللَّا اللَّهُل مُعَالِثَ لَهِ بِابِنَ الْحِفُ فَنَهُ الرَّفِ أَمِلَ فَ لَا أَنْ الْمُ وَالْفَارِينَ وَالْمَا الْفُردِ لِعِياف فَعَالِثَ لَهِ بِابِنَ الْحِفُ فَنَهُ الرَّفِ أَمَاكُ وَلا أَنْ إِلَى الْفَارِينَ وَالْمَارِينَ لا مَعْنِينَ لا معنِوهِ عَالِلا بِمَا مِ كان حرا العربي لها المستفة تَحَلَّ أَوْانًا لَبْقِي فَالْ يَحْتُ مُعَاشِكًا بنيار لا فررَتُ الْمُلْفَاهِ

وَكَا نَا إِمامِينَ لِلِنَا فِعِيمَةِ أَنْ تَسْسُطِحُ الْتُورِ هُوَ المَنْرُوحِ لَكِنْ لَمَا حِملَتُهُ إِلرَّا فَفِنَهُ شِعَادًا لَهُ عَدَلْنَا عَنِيهُ إِلْ الْسَبْنِيمِ وَذَكَرَ الرِّ مُعْتِمَى وكان مِن أَعَةُ لِلْمُنِيدَةِ فِي مَنْ بِرِفُل نَعَالَ حَمِ الذِّي يُصَلِّي عَلَيكُم وَمَلا بِكُنَّهُ ٱلْفِيجِةُ رُعِيْنَ فَي عُرِوالْ بِيَوْ إِنْ بِعِيدٍ لَي عَلَى أَحَادِ الْمِيدِينَ لَكُنْ لَكُنَّا أَخْذَب الْإِفِضْنَهُ وَكِرَجُ إِيمَنِهِ مِمْنَعْنَاهُ وَقَالُ مُصْنِعِي الْعِدَاكِةُ مِنَ لَكُنُعِبِّ مِ إِنَّ المُنْفِعَ الْعِنْمُ فِي الْمِينِ لِكِن لِمَا الْخَدُّتُ وُالرَّافِضَةُ عَادَةً جُعَلْنَا الْعَتْمُ فِالبِسَارِ وَامْنَالُ وَلِكِكِيْنُ فَانظُرْ إِلِينَ يُنِيرُ النَّرِيمَةُ ويُبدِّ لَ لَم كَامَ التَّ وَرَدُ بِعِ أَخِبَادُ أَلْبُيْهِ أَوْ يَيْنَهُ لِيَّا إِنَّى فِيرًا لَصَوَابِ مُعَالِدَةً لِيُومِ مُعَيَّنِينَ هَلِيْ زُاتِبَاعُهُ فِي المَعْبِمُ إِلَى فَعَ الْجِعُ الْعَمْ لِتِدَعُوا أَشْبِيا وَاعْتُرُفُوا ا بِأَنْهِا بِعَدَةُ وَإِنَّ البَّهِ فَالْكُكُلُ بِعِيد ضَلَالَة وكُلِّ ضَلَّالٍ فَانَّ مَعْبِرُهِا الحالتاً بروقاك عرمين عَنْ في جينيا عالب منه فنُعِور دُولور دُولوما كرُ هُنَّهُ نَنْهُ سُمُ وَ نَفَرُتُ فَلُوبُهُ مِ كَذِكْ لِلنَّكْمَاءِ فِيخُطُهِم مَنْ أَنَّهُ بَالْإِجِرَا لْمُ بَكِنَ فِي نِمَنِ البُيْمِ وَلَافِ نِمَنِ احْدِسِ الصِّفَ الْبُقِوقَ الْتَأْتِمِينَ وَلَاقِي مَنْ بَهُ إِم

ولابذع أحدًا من في بفيل علم في فكر و والجبيعًا أن النبيَّ ع فال باف مَدَ فَنَهُ عَلَى أَرُورُ وَعِنَدُ وَالْفِرْآنِ فِأَلِفَ وَلِكَرَانً اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال طِينةُ تَضَبُّونًا مُنِّي مَنْ الدَاهِ الْعَدَادَ الْيَ فَعَدَادَىٰ عِدَا لَكِينَ عِدَا الْخِينَ اللهُ فِي اللهُ عَلَى مُنْ لَمُ بِهِ عَلَى اللهُ نَعْلَى ذَلَكُ خَاصًا بِالْمُنَّةِ دُونَ فِي عَالَكُ النَّيْ هدر المرابي المرفي المعد في المرفي المربية ال حَتَّنَا لَمَا جَا ذَلَهُ يُرَّكُ البِعْلِدَ التَّي حَلَقَهُ إالبَيْ صُ وَسَيْعِهِ وَعِمَا مَنْهِ عِينَكُ امِيرِ المُرْمِنِينَ عَوْمُلَا حُكُمُ اللَّهِ مِنْ الدَّعَامِ الغِبَاسُ وَلَكَانَ أَهُلُ البِّنِ الذِّب صِّعْتُ الْمُوْلِيْ مِن وَرَابِي مِكَانَتِ امْرَا فِي هَافِيٌ اضَمِ لِي لَيْنَ لَذَّ مُلَ وَكَيَارِ نَنِي طَعَ عُمُ اللَّهُ قَالَى فِهُ كِتَا بِهِ عَنِ الرِّجِبِي مُنْ تَكِيبِي عَلَا يَجُوذُ لِإِنَّ الصَّدَّتُ فَ وَ وَبُرِنْ مِنَ الْلِاجِنُوْرَ وَلَمَا ذَكَ فِلْطِينَهُ عَلِيمَا السَّلِمُ أَنَّ رُسُولًا مَدُومَكُي اللَّهُ وَالْمُوْهُ مِهُمُ إِفْرُكُا فَالْلَهُ إِهَا إِلَيْ وَالْوَاحُ بِنَهُ هَذِيكُ بِذِيكِ فِي اللهِ فَا انْ عَلِيهِ عُمَّةَ وُ يَعَدُ وَإِلَيْهِ مِالْ الْعِينِ وَعِندُ وَجَابِرُ بِنُ عَبَدُ اللَّهِ بِالْمُ آيَنُ فَسُهِدَتْ لَمِا بِدِكْ فَعَالَ آمِرَهُ لَا بَنْ لَيْ فَالْمَا وَفَذَرَ وَوَجَبِيتِ نَمْ حَبُونُ لَكُ نَلْنًا فَهَالِ لَهُ تَعَدَّمُ فَخُذُ بِعَدُدِ هِا فَاحْذَبُن بَيْتِ مَالِ الْمَشِلِينَ انْدُسُولَا لِقِومَ فِي لَمُ عَلِيهِ وَالْمُقَالَ أَمُّ اجْنُ امِرَاهُ مِن الْجِلْ هَلِ لَهُ نَفِي فَارَ مِنْ عَبْدِيدُ إِنْ الْمُعْلَى وَفَدُدُونِ الْمُناعَة كُلَّهُم إِنَّ الْمُعَامَانَ الْمُعَامِدُ الْمُناعِد امِبِدُللْوَيْنِينَ فَتُهُودُ لَهُمْ إِنْعَالَ هَذَا بَعَكُرِ جَرُّمُ إِلَىٰ نَشِيعٍ وَثِمَا خَكُمْ يُسِمُعادِتِهِ عِحْتِ أَبِي خُرْبُ مِا أَقُلْتِ الْعِبْرَاءِ وَلا إَظْلَتَ لِلْضَرَاءُ عَلَيْدِي لَهِ إِلَّهِ الْعَنْدُ فَيْن كَلِّ فَذَوْ وَجَبِيعًا أَنْ رَسُولَ مَتِيمٍ فَاكْ عَلِيمَ لَكُنَّ مُعَالِمُ الْمُعَالِمُ مُعَالِمُ الله الجودِّي وَلَمْ مُتَّمَّوْهُ صِدِّيتًا وَسَيِّوا اللَّهِ الْمُرْمِدُ وَلَا مُعَالَةُ لِمُ مِرْدِ سِلْ وَلِكَةِ مِعْتَم مع مع مع من داران بغيزا عنى بوداعلى الموان ففض فاطمة علما السلام عِندُذُ لِكُ وَالنِصْرَفَ وَحَلْنُ أَنْ لا نَكِلُمُ وَلا صَارِيْ عِنْ لَكُيْ أَبِا وَسَعِوْهُ خِلِيغِهُ وَسُولِ اللَّهِ مِنَ أَنَّ الرَّسُولَ مَ لَهِ سَتُعَلِقُ وَجِلُونِ اللَّهِ وَد مَلابَفُ دَوْفانِدِعِندُهُ وَلَم بَسَوْل المِير المُرْفِين ع خليفة كَسُول اللّهِ وَ هِ إِلَّهُ مُنْ لِكُوا البِهِ فَلَمَا حَضَرَتُم اللَّهِ مَاهُ الْوَصَتَ عَلِيًّا عِوانَ بَدِفَنَ فِي إِلَيْلًا

إِنَّكِ نَوْا مِنْلِينَ عُلِيًّا فَا مُنْ طَالِمَهُ لَكُونَمُ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ فَوْ لَدِوْ وَوَلَّ فَا فِي بُوْنِكُنْ وَحَدِيثَ فِي مُلْإِمِنُ النَّاسِ ثَفَا فِلْ عَلِيهِ السَّلِي عَلَيْهِ السَّلِي النَّالِيلِينَ اجَعِوا عَلَى تَتُوعِمُان وَكَانَ عِي وَكُلُوتُنِ نَامُ مِنْ مَنْ الْمَ الْمُعْلَا تَتُلُامَا فَعَنْلاً فَلَمَا بَكُفَهَا فَنَلُهُ فَزَحِنِ بِنَزِكَكُنُمُ سَالِتِ مَ فَذَكَ لِلْافَةُ كَالْوَاعِلَي عليه السّل فَخُتُ تَوَاللَّهِ عَلَيْهِ عَنْهَانُ فَأَيْ دُنْ كَانُ لِعِلْيَالسَلْمَ كَلَيْدُ إِسْفِازُ طَلَّةٌ وَ الزُّبِرُ وَعَبْرُهُمُا مُطَاوِعَنَّهِ إِعَا خَلْكُ وَبِأَيِّ وَجِدِ بِكُفُونَ دَسُولًا لِلْهِ مِعَ أَنَّ الوَ مِنَالَةِ فَدُنُّ مِنَ إِمِرَا وَغَيْرِهِ وَإِنْ مَرْجُوا مِنْ مُنْزِلِهِا وَسَافَنْ بِهِا كَانِ أَسَّدَالنَّاس عَدَاوَةً لِمُ وَكَبِهِ أَطَاعُهَا عَلَمْ خَلَكُ عَنْراتُ الدِّفِ مِنَ الْمَلِينَ وَسَاعَدُوهَا عَلَى و حرب المبرالد منبي على السلام و لم منفراً عَدُ مِنْ مَنْ رسول المرم لما طَلَبُ والمنتفيا من أي مكر ولانتخف المدرك بكرة واحدة والمقالة المرمن والبيمل عَبَهُ عَالِيدِ لا وَلَهِ بَشِيرًا خَاجًا عِهُ بَنَ اي مَكِرِ مَعُ عِظْمِ شَا يَوِدُقْ مِنْ لِنَامِي ببرو وأخروعاب في المراه من خال الموني وسمى تعادية المنافي سفيان خَالَالْمُونِينَ لِأِنْ الْحَدْةِ أَمْ حَبِينَةُ بِنِي الْخُرْفِيانَ بَعْضُ دُوجاتِ الْأَسْوَلِيم

وَانَّهُ إِيكُلْنَهُ فِي مِنْ مُواطِئُ مِنْ إِلْهُ النَّهُ النَّهُ فَعُلَّالُدُ مِنْ فِي عُلَّا بَعُكِوَ فِاللَّهِ إِذَالْكِ بِبَنْ لَا تُصْلِحُ لِلَّا بِي الْحِبْلَ إِمْ الْمِنْ الْحِينَ الْمُنْ ال مِنْ عِبْرُكَةِ هُونَ مَنِ مُوسَىٰ إِلَا أَنَهُ لِإِنْ بَيْ بَعْدَى فَامْرًا سُامَةُ عَالِمُنْ مِنْ الذِّينَ فِيهِ أَوْ بَكُرِهُ عُنْ وَمَانِ وَلَمْ يَعِزْلُهُ وَلَمْ بُسُمَّةٍ وَخَلِفَ وَكُلَّ الْوَكُمِ مَعُضَبُ السَّاكِمِةُ وَفَالَ إِنْ رَسُولًا سِّهِم أَمَرُ فِي عَلِيلٌ فَنَ الْسَعَلُمُ عَلَى فَتَ اللهِ عوفه مُرْحَق البَيْ الْمِيْدِ الْمُعْلِمُ الْمِيْدِ الْمِيْدُ الْمِيرُ الْمِيرُ الْمِيرُ الْمِيرُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِيرُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللْمِلْمُلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ ووري المنه من المنهم الما المنهم الما المنهم الما والمنه من المنه من المنه من المنه بَيْنَ لَكُونَا وَالْبَاطِلِهِ فَالَا بِنُ مُمُمَا لِنَّا نَعْرِفُ المنافِنِينَ عُلَيْمُ مِرْسُولِ اللَّهِ ص الدِسْفِضِهِ عَلِماً وَعَطَمُ المُحَادِسْنَهُ عَلَى بَا فِي سِوا بِيعَ الْمُعَالَ بَكِنْ مِن ذِكِ خَلْبِجِنَةُ بَنْ حُنْ بِلِّهِ وَقَالَتُ لَهِ عَالِشِيةُ إِنْ لَكُنْ مِن وَبِرهِ إِ وَقَدا أَبُدَكُ المدخيل منعِ افتال لهاء اللهِ ما بدّ لت بعامن مَ حَبْ منها مَدّ فَتني إذ كُذَّبي النَّانَ وَ آَوَيُّ أَيْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ وَالْمُعَدُّ نَنِي عِمَا لِهَا وَرُوْفَنَى اللهُ الْوَلَدُ الْمُ الْمُ اللهُ اللهُ

والنَّخُ كَانَ فِي مُصَانَ لِغَانَ سِنِي مَن فَدُومِ النِّي المسَدِ بنَهَ وَمُعَاوِبَهُ حَبِيْدٍ والحت عردين إي بكره أبوة أغطم فالخنيد معاوية ومن أبيها من مة مَنْهُ عَلَى شِكِدِ هَادِبُ مِنَ البُني مِ لاِتَّهِ كَانَ فِنَدُهُ فَمَنْ دَمُهِ فَهُمْ إِلَى مَكَدُ جِنْهُ أَنَّ رَسُولَ مَدِّم لَعَوَ الْعَامِيةُ الطَّلِبِينَ بِذَا لَطَلِبِينَ الطَّلِيفِ اللَّعَيْنُ وَفِيل الدارَابَغُ فَقَالَمَ عِبْدِلُهُ مِافِي صَادَلِكُ البَيْجِ مَعْدِظِيًّا فَاظَمْ لَكُوسُكُمْ المُوكَانَ إسلامُهُ معاودة عَلى بَرْ عَلَى الْمُ اللَّهُ وَكَانِ مِن المُعَلِّمَةِ فَلَى الْمُ الْمُ عَلِيًّا عِرْ وَهُوعِينًا تَسَلَّمُونِ البَّيْ مِعْ أَوْ اللَّهُ مُ طَلِّحَ يَعْسُدُ عَلَى العَبَارِ فِي أَرْفِيهِ وَسُولَ اللَّهُ عَ دُابِعُ لَلْنَا الْمِامُ عَنَّ وَكُلِّ مُنَ حَادَبُ إِمَامُ حَقِي فَقُومًا عَ وَظَالَمُ وَسَبَبُ فَعِعَا عَنْدُنَمُ شَعَةُ الْبِدِانَ يُسْرُضُهُ وَيَصْبِعَنُهُ الْحَجُلِدُ الْكُتَابِ فَاجَالُهُ وَجَعَلُهُ ذَلِكُ عَبَدُ عُهِدِ بِن إِي بِكِيفِلِع وَمُعَارَفَتُهُ لِأَسِدِ وَبِفَضَ عَامِيةً لِعَلَى هُو وَاحِدُ الْنِ الْجَدَعَ عَنْ فَكُمُ كَانَ بَخِصُهُ مِنُ الكُنَابِ فِحْنِ الْكَدَّةِ الْرَسَلَمَا الْنَهُ عَادَ بَنَهُ لَدُو بِمُعَ كَانِيا لَوْجِي مَلْ بَكُنْ لَهُ كُلِيَّةٌ وَاحِدَةٌ مِنَالَاحِ بِالْكَانَ بَكَتْ كانت الرجي حَتَّى اللَّهِ عَنْ الْرُصْفَ بِدِلِكَ حَفَى عَبْرِهِ مَعَ إِنَّ الْإِنْ عَنْدِي مِنْ الْ لُورْسَانُ وَفَلْكَانَ بَنِي بَدِي النِّي حِادَبَةِ عِنْتُ فَتَسَا بَكُنْوُنَ الْوَحَلُو لَعِ وَأَخْصِمُ مَسْلِ لِلْكَنْفِيْنَةِ ذَكَرُهُ كِنَابِ رَسِي الْمَرَادِ التَّهُ إِدَعَى مُنَّ نَكُ إِلَيْجَهُ نَفِي عَلَى وَاَفَنِهُ إِلَيْهِ عِلْمِنْ أَبُ طَالِبِ عِمْعَ أَنَّ مَعَاوِبَهُ لَمَ بَرُكْ مِنْ مُكَّا فِي مَنْ كُولِ البّني لَنَّ مِنْ جُلِّهِ كَيْنَ الدِّنِي النَّهُ أَي سَح وَارْتَدُمُ شَرِّكًا وَفِيهِ مُؤْلُ وَكُن مَنِ سَوْحَ المنطفة فأبكذب بالدخى وبجزن بالنسع وكان بالمين بدم النتخ بطعن عكرسول الله مالكورمدرًا علبهم عُضَبَ مِنَاسَدِ وَلَهُم عَنَا مُعَظِّمْ وَفَدْرُونَ عَبدُ اللَّهِ المعَمَّى صَوَيْكُنْ أِلِي بِيدِ صَغِينَ عَرْبِ هِي أَنْ فِي السلامِهِ وبِينَّوْلُ أَصَوْنِ إِلَى دِينِ مُعِيدًا أَعِلْنَ عَلَيْنَ اللَّهِ عِلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللَّهِ وَبِينِّ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَي مُقَالَا أَيْتُ البِنِيُ مَ فُسَمِعَتُمُ بِنُولُ مُطِلُعُ عَلَيْكُمُ دَجُلُ مُوتُ عَلَى عَبِرِسُنَتِي مُطَلَّهُ وَا وكنتُ البِيرة بالصِّد لانسلنَ طوعًا فعَضَا ، فعد الذَّين بدر الصَّعَمَ من اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّاللَّه اللَّه اللَّهُ اللّ مُعاوِية وُفلم الْإِنَّى مُ بَومًا بِكُفُرُ فَاضَلَمُعُاوِيَة بِيدِ إِبْرِيرِ بِرِيدَ وَمُصْحِ مَعَدِي وَصَلِي وَعَ المَامَ بِالْمُسَادِةِ وَوَسِلَ الْمُوادِةُ عَالَمَ الْمُعَدِّى لَنَا الْمُسَادِةُ الْمُو مَعَدِي وَصَلِي وَعَ المَامَ بِالْمُسَادِةِ وَمَنَا إِحِدَاهُ الْمُعَدِّى لَنَا الْمُسَادِةِ الْمُعَالِقِينَ المَعْدَى الْمُعَدِّى الْمُعَالِمُ الْمُسَادِدِةِ لَكَ فَعَلَّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَدِّى الْمُعَلِّمُ الْمُعَ عَلَا الْمُعَالَمُ مِنْ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِم عَلَا الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ مِنْ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَى الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ بسَعَ لَكُظُمَة فَعَالَ البِنْيُ الْمُنْ الْعَالِيدُ وَالْمَغُودُ إِنَّ بِبِيمَ بَكُونُ لِفِي الْمُسْتَح The strike his is in diving the best of the strike of the

القَّاوَمَا بَيْ نَفْرِي مَنْ نَظَا هُمْ وَالسِلامِ وَقَنْكُما لِكَ ابِنَ نُوبُرَةً صَبِرًا وَعُومَسِمْ فَأَعْنَى مِا مُنْ يِهِو مَمْ فَابْقِ حَنِينَفُ فَا أَلِرَدُ وَ لا نَعِمُ لَم بَخِلُوا الذكرة إلحابي كميلا فقم كم بعتن والمامت في فأسفا جماء ع والموالحب م ونساء عمصفالك عُرُ عَلَيهِ فستمواما فِ الزَّكُوةِ مُرَّدُ اوَلَم بِنَمُوامِ اسْفَلَ دِماء ٱلمسلمين مُعَادَبُهُ مِبلِلْ مِبلِلْ مِن عَمْرَ مَدًّا مِهَا فَوْسَمُعُو آدسُولِ اللَّهِ ياعَلَى وَبُكُونِي وَسُلِكُ سِلْيَ فَعُاوِتْ رَسُولِ النَّهُ مِكَافِرُ بِالْإِجَاعِ وَ فَدَاحُ نُ بَعِينَ النَّفُ لَلْمِ فَوَلِمِ نُسَيْنِ إِلِيمِ عَنْ لَمِينَ مَ مِنْ النَّفُ لَلِمْ وَاللَّهِ طاعتبه وجرع مع في مبدات معصبته ولاسكرين العلماء أن الليسكان اعَيْدُ مِنَ الملائِلَةِ وَكَانَجِ لَ الْعَرِينَ وَصَلَّهُ سِنْتُهُ الَّافِ سُنْتُهُ وَكُلَّا فَلَنَّ اللَّهُ نعالى ادم وَجَعَلُم خَلِيفَةٌ فَ الاَنضِ وَامْرُهُ بِالسِعَودِ قَاسِتَكِينَ فَاسْتَعَىٰ الطَّةُ وَاللَّهُ وَمَعَا وِبَنْهُ لَم يُزَلِّهِ الإِسْرِكُ فَعِما دُوْ الْأَصْنَامُ إِلَى انَ الْمُ مِنْ فَلَمْ وَمِلْ الْمُوْمِ مِنْ فَالْمِيدِ فَمُ السَّكُمُ عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ نضب الميوالمؤمنين عرام الماؤيا هجه الكل عبدع فإن وجلي كانفونكان ننسل

اوِيةَ وَيَهُ السَّارُةِ وَمِالَةٍ يُعِادَبَةٍ عِلَى وَفَنَّا حِمًّا كَنِرًّا مِن خِيا دِالصَّحَارِ بنه والمسته والمنافية المنابرواسن سينا أردة عابن سنة إلحال فطع عُمَا بن عبدالعرب وَسَمُ لَكُنَّ عَلِيهُ السِّيا وَقَنْلَ البُّهُ بِرَبِدِ سُولانا للسِّبِينَ ويفَبُّ بِسْاءُ وُوكَنَّ حُرُقُ مُاهِ تُنْبَةُ الرسولِ عَوَاكُلُكُ امْنَةً كَبِدُ هِنَا وَسَعُوا خَالِدُ بِنَ الْوَلِيدِ سَبِغُ اللَّهِ عِنادًا والمراه المورين الذي هوا من إلا م حبث فتل سِبف اللفارة بسنت بواسط و معاده فواعد الدبن وفاك فيه رسول المرص على شيف العدوسهم المدر فال على عليه عَلَالْبِبُوانَاسَيِفُ اللَّهِ عَلَاعَدا إِبْيِ وَرحْنَةُ لِالْمُلِيائِدِ وَخَالِدُ لُرِزُكُ عَدُو الدّ سُولِ اللهِ مُلِدُ بَالِهُ وَحَمَّكَانُ السَّبِّ فَيْ الْمُسْلِينَ فِي جَمِ احْدُو فِي كُنِي دُباعِبْرُ البني موفة قبل من عمر المنظم المنظم المسلم المنتي البني صوالى بني حرايمة إليا حَدَّ ال مِنْمُ الصَدَّقَابُ عَنَّا يُوْخِالُونِ عَلَى مِ وَقَنْلُ الْمِنْ لِينَ فَعَامُ الْبَنَّ فِي إِحْدِا مِحْظِيدًا بالإنكارِ عَلِيهُ وَافِعًا بِدَيْدِ إِلِي السَّمَارِ حَنَّ عَنْ هُوهِ رَبِّيا ضَ الطِّيهِ وَأَهْوَ يَفُولُ اللَّمُ لَيْكُ إِنْ ابْرَارِ الْمِكَ عِياصَنَهُ طَالِدِ ثُمُّ الفَلَ البِيرِ إِلْمِ بِالْمِيْنِينَ عَدِلْلَا فِي فَارِطَ وَامْعِ فِانَ بسنزى الغفيم فعَعَلُ وَلَا فَيْضُ البِّيءُ انعَدْهُ أَ مِرْ بَرِ الْفِذَا لِلَّهِ عَلِ البَّامِوْ فَلُومِهِمُ

21

فيق فللا سُلِمُ عليد اجرًا للا المودّة في الفرنيا وَ تُوقفُ جَاعِد أُمِنَ لا ا المورد المامته في لعنتهم المرعز عند و طالم بعث المكين و لف مريد وَفَ كَ قَالَ اللَّهُ نَعَالَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الظَّالِلِينَ وَقَالَ أَزُالْفِي إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ لَهُوذِي مِن شَبِوجِ الْمُنَابِلِ عَنْ إِنِ عَبَاسِ فَاكُ الْمُ نَعْلَى اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم الله عَلِيَوِالسَّمْ إِنَّى فَنَالْتُ بِيهِي بِنِ ذَكِرَ بِأُسْبِوِبِيُّ النَّاوُ إِنَّى فَاتِلْ بِابْنِ بِنَزِلَ فاطنة سَعِين النَّاوسَ عِينَ النَّاوصَكَ السَّدِي وَكُانَ مِن فَضُلا بُمِ مِنْ الدُّ نذكت بكر بلا ومعطعام للبخائج فنزكنا على رجل فتوشيدًا عنده وتُمَّا أَكْرَمَا مَنْ لَكُ بِي عَلِبُوالسِّم وَقُلْنَامَ إِشْرِكُ احدُ فِي فَنَوْلَكُ بِي عَلْبُوالسَّم الكومات البَّحَمُونَ يَوْفَعُال الرَّجِل مَا الدُّبِكُمُ أَمَّا شَرِكَت مُ وَمِيوِدَكَتُ فِمِنَ فِتَلَا مُن أَمَا مَا بَي مَنْ فَا لِمُ فَا لَكُ مَا كُلُّ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ الزَّا الْمَا بِصِياحٍ فَلْمَا مُلْكِبُنُ وَالْمِافِامُ الرَّبِلِ الْمُعِلِمُ الْمِصْبَاحُ فَاحْتَرَفَتْ الْمِعْمُ فَأَوْرَ الْمِنْ غِجسُهِ فَا خَالَ السِّلِكُ فَانافَا مَعِنَا فَا فَالْمَالِدُ فَيَحْدَثُمُ فَالْمَالُ اللَّهِ فَالْمَالُ اللَّ مُعَنّا بِنَهِ إِلَى الْمِدِينَ حِبْلُ عَنْ بِنَ بِرُفْوا فِي الذّى فَعُلُ الْفُعِلُ فَلْتُ وَمُمّا

مِن إلليسي وَعَادِي مَعَمْمُ فَ النَّعْصِبُ حَتَى اعتَعَدُ المامَةُ بَرْبِدِ بنِ مُعاوِيةً مَعُ مَاصَدَرَعَ مُنْ إِن فَعَالِ النَّبِيُّ فَمِن مُنْ لِإِمَامِ الْمُسِينِ الافعَالِ النَّبِيُّ فَم وَهْبِ امْوَالْمُورَسِي نِسَائِمُ وَالدُّولُ فِي مِنْ البلادِ عَلَيْهِ الْ بنبرفت ومولانا دين العابدب عرمع لوك البدين فك لمعبير وابنتال حَقَّ رَضُوا اصلاعه وصدر و بالحين لوج الماروسية على لتنام انَّهُ الْمُعْادِدُهُمُ رُوَّتُوْانَ فِيلِالْمُ مِنْ فِيظُرْبِ السَّمَا، وَمَا فَقُدُهُ لَ وَإِلَا الرَّافِيَّةُ نَبِح الرجَبِرُودُكِلِ مِنْ سَعِيدِ فِالطِّيعَابُ انْ الحَدَةُ ظُمَّتُ والمعارمند بوم فيز لل بن ولم ترفيل ولك والمادفع عير فِ الدِّنْبِ اللِّهِ وَخَنَّتُهُ وَمُ عَبِيطٌ وَلَمْنَ فَظَّرُيُّ السَّمَارِ مَظِيًّا النَّيَ أَنْوَعُ فِ البِيْرِ مِندَةً حَتَى مُنْظُونُ فِالْ النَّحْرِي ما بِنْ احدُ مِن قَاتِلْ المَعْرِيمِ لِمُ وَعُونِبُ فِي الدُّنيا إِمَا بَأَلْمُتُولًا وَالْعُي الْوَسُوادِ الْوَجِهِ الْوَدُولِ الْمُلْكِ وُمَنَ بِسُيرُةٍ وَصَدَكَانَ رَسُولَ الْعَمَ يُكِنَّ الْوَجِيدَةُ الْلَهِ لِلْيَافِ وَلَدَيْدِ فِي إِ المنول بنعليهاالسم وبَنُولُ لُهُ مُوهُ الله وجَعِفِعِندُكُم وَالْكُلُهُ

1 2 2 mg

جُلُودُ هُمُ بِدُل اللهُ لَعِيْ مِلْجِلُودُ حَتَى بَذِهُ فَالْعَذَابُ لابُعْنَزُعُ مُ مِاعَةً وَيُسْفِي الْمُحْدِ جَعَتُمُ الْوِبِلِ لَهُ مُونِ عَذَابِ اللَّهِ عَنْ وَجَلُّ فَالْ عَلَيْهِ السَّلَم اسْتَدَّعَضَبُ السِّوعَضَى عَلَى اللَّ ومُ الْهِلِي الْذَافِي فِعِيرُ فِي فَلْسُظِر العاقلاً عُالغُرِينِينِ أَحَقُّ بَالْمِنَ الذِّي نَزُّوا لَيْ تَعَالَى فَمُلْكُلَّتُهُ وَالْبِيارُوْ وايمتني ونزع النتري عزالمسائل الردبنة ومن ببط ألصلوة باجما لالصلوة عَلَى عِنْ مِوْ مِنْكُلِمُ مِنْ عَبْرِهِمْ أُمُ الْذِي فَعَلَضِدَ وَلَكُواْ عَنَفَدُ خَلَافَهُ السِّادِ سُأَنَ الْمِامِيَّةُ لِمَانَ فَعَيْ إِلَى أُمِيِّ الْمُحَدِّينِ عَلَيْهِ السَّلام وَكُالاتِهِ النِّي لاخْصُ فَنُكُرُ وَأَجِ الْخَالْفُ وَالْوَلْفِ وَزَّا وُلِجُهُ وَرُقَادً نَعْلُواعَنَعْبُومِ مِنَ الصَّابَةِ مَطِاعِينَ كِنْبِنَّ وَلَمْ يَغُلُوا فَعُلِيمً ٱلنَّسَلِم طعنًا البَتُ وَإِنِّعُوا فَيْكُ وَحَجِيلُوهُ إِمَّامًا لِعِرْحَيْثُ نُزُّهُم لِلْحَالِفُ الْمَالِفُ وْنَرَكُوا غِبُوهُ حَيَّفُ رَفَى فِيلِمِ مَنَّ فِينَا مِنْ إِمامَتَنَهُ مِنَ المطاعِن ما يُطُعنُ فَ َّالْمَامِنَةِ وَفَى لَدُنَّكُرُ هِنَاسِيًّا بِبِيَّرَامِيًّا هُوَ صَدِيخٌ عِنْدُ هُ وَنَفْلُوهُ فِي المُعْفَدِ من كنيه إليكونَ عَلِيهُ عَجُدةً بُومَ النبائة فِنْ فِهِكُم ادُواهِ أَبُولُكُ فِي الاندائية

فعَا فَالْ فَيِ الْمَدِينَةُ وَقَالَ لِيُرْضَالِ فَ لَمِ يَوَمَّا إِنَّا الْمَعْمُ بِنِسْبُونَ الْيَ بذبر ففالديا بني وهلولي بربد إحذ بوين بالقد والبؤم الآخرفنات إلم للكفنة فْلِلْ كِنَا لَا لَكُنَّ مِنْ لَعَنَهُ اللَّهُ فَكَنَّا لِمِنْ فَالنَّهُ اللَّهُ فَالْكُوْفُولِ يَ نَعَالَى فَهِ إِعِيبُ مُعْ إِنْ فَرَكْمُ إِنْ نَعْسُدُ وَاغْ الْأَرْضِ وَتَغَطِّقُوا ارْحَامَكُمُ الْوَلَيل الذبر العنف مراتكة فأصمة في أعلى بما ره مرفع ليكن فساد اعط مرفة سَ العَيْراو نفب المسدِيدُ فَوسَى اهِلِما وَنِنَاسَ وَجِو والنَّاسِ فِيهِ الرَّيْنِيَ متنوفي والمراز والانصارة المعاجرين بيلغ عدد هدرسعا بنهو فناكن لم بعيف منعبد اوُحُرُاوامُ وَعِنْمَ الآيِ وَخَاصُ النَّاسُ فِالدِّما وَمَقَى وَصَلْتِ الدِّماءِ إلى تَسْرَسُ وللسِّمُ واسْلانِ الرَّفْظَةُ وَالمبِعَدُ عُرْضَ الكَّعْبِيَّةُ بِالمنا جِنْنِ وَهُدُمُهِا وَاحْرَقُهَا وَقَالَ سُولَ اللَّهِم إِنَّ فَانِزَ اللَّهِ عِنْ فَانْدُنْ -منارعليه بفف عنايا المل الرنباة فك سُدَّت بداؤ ورجلاه بسلاسل مِن الرِمُكُ فَيْ الْمَارِحَيْ لَنَعَ فِي تَعْرِهِمْ مَ لَهُ رِيحُ سَعَوَدُ أَهِلُ النَّابِ المُدْبِعِم مِنْ خِرَةِ مَنِيْ دِيجِهِ وَهُوِمِنِهِ إِخَالِدُ وَإِنْ الْعَذَابِ الْمُرَامِدُ كُمَّا نَفِعِ مِنْ

غ المتجدِدة قالعَ فِي السَّامِ الدَّعِما تَعْولان لَوَ رَصَلِينَ إِلَى الْقِبْلِيَةِ سِتَنَةً النه فَرَ النّابِي وَانَاصَاحَبِلِمِهِ وَانَالِكُهُ تَعَالِي عَلَمْ سِفَا مِدَ الْحَاجَ وَانَالُكُ تَعَالِي عَلَمْ سِفَا مِدَ الْحَاجِ الْحَارِ مَعِد دام راء وعيارة المستجد المعار معددام راء وعيارة المستجد المعار من المنابعة والمرابعة المنابعة ا الم يستنون عن الميد والمدولات المعالمة مالظالمين ومنع أماروام احَدِينَ حَبِيرَاعَنَ أَشِر بنِ مالِافالِ فلنالِسُلانَ سُرِلالِبَيْ مُنَ وَصِبُ فَوَفَالُ لهِسَلَانُ بِارْسُولُامِينَ وَمِيتُكُونَالِ إِسَلَانَ مُنْ كَانَ وَمِيَّهُ وَسِي فَغَالَ يُرِشْعُ بنُ وَنِ فَالْ فَالْ وَمِقِ وَوَا رَفِي وَمَنْ فِفِي دَبْنَ وَبَيْ مِنْ مُعَلِيمًا مُوعِدِي عَلَيْنَ أَجِ طَالْبِوَعَوْنَ أَوْمِرَ بَمُ عَنْ عَلِي عَلِيهِ السّلام فاللهٰ وَلِي النَّا فَالْبُنَّي مُحَتَّى أَنْبُنَا الكعبة فَفَاكُ فَ سُولُ اللَّهِ مِ إِجلِنَ فَصُودَ عَلَى مُنكِمِ فَ فَاعَبْنُ لِا نَفْضُ بِهِ ا فَرِي مِنِي مَعْ فِي أَفَنزَلَ عَجَلَ فِي بِثَالِيهِ عِن الإِسْعَدُ عَلَى مَنْكِمِ فَصُعِدْتُ عَلَى مُلَكِهِ وَالْفَرْهُ مِنْ وَقَالَ فِي الْمِي الْمِي الْمِي الْمِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُناء حِنَيَا صَعِدِفَ عَالَلْيَتِ وَعَلَيْ يَمْنِ إِلَى مِن صَغِ وَعَالَيْنَ مُصَلِينَ أَذَا وِلَهِ عَن كَبِذَكُ فِ سَمَامُكِم فِينِ بِدَيرِ وَمِنْ كِلْفَ فِي حَيْ إِذَا اسْخَلَنْ مِنْ عَالِي رسولُ للَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

فِ المِنْ بَنِ العِمَامِ الْمِسْتُ فِي مُعَظَّامًا لِلْ وَصَعِيمَ إِوَ النَّمَا دِيُّ وَمُنْ أَنِي دَاوُدُ وَصِيحِ أَلْتِرَمِدِي وَصِيحِ النِسَابِيِّي وَالْمُ سَالِمَةُ دُوْجَةِ البِيْ مِأْنَ قُلَدُم اغَا بِرُبِدُ اللهُ لِبِذُهِي عَنَكُمُ الرِجِسَى اللهِ اهَلَالْبَيْتِ وَيُطْمِحُ نُنْطِعِيرًا زُلْتُ فِي بَيْرِعِ الْإِيَاجِ السنةُ عِندُ البابِ فَعَلْتُ مِانَوُلُاسَمُ السَّنَ الْمُطِلِ الْمِنْتِ فَفَالْ الْمَصِيلِ فَكُونِ ادُولِ رَسُولُ اللهِ مراسم المسترية المنت رسول المروع في فاطمة وحث وحبن في المراسم وفالم من اللق معولا اعليني فاد هب عنه الوجب و طعم تطوير اونوع الدواه أجدين حسُل و فالية قول تفالى إذا ناجيتُم السوليَ فيرسو الله بَيْ بِدِي خِوْلِكُمُ صَدَفِيَّةٌ قَالَ الْبِيرُ المُؤْمِنِينَ عَلَى بِثَ إِبِي طَالِبِ مَاعِلُ لِبَ الابرة عبرى ويخف الله تعالى عن هن الامتفاه ن الآبة وعن عبر بن كَتَبِ الْفَزُطِيُّ فَالْمُ افْتُ الْمُكْنَةُ ابنُ سَبِينَةُ مِنْ بَيْ عُبِيدًا لَدُارِقُعُمَّا بِي ا عَبدِ المُطْلَبُ وَعَلِي بَنْ الْجِيطالِبِ فَعَالَطِكَةُ ابنُ سَيْرَةُ مَعْ مِغْنَاحُ الْبَيْنِيرِ وَلُوانَارُ بِنَ فِيهِ وَثَالِ الْمِاسَى اناصاحِتُ السِّنوَابِيْ والعَابِع عَلِيهِ وَالْسَارُبَتُ

خَلْفَهُ وَإِخْدُهُ المِنْهُ وَقَالُهُ بِنَعِبُ مِعَالَمُ رَجَلُ هُومِتِي وَأَنَامِنِهُ وَقَالَ لِنِي اللَّهِ عَدِ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ مِنْ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَ وَلَهُ خِرْةِ فَا يُرْاقِ الْعَلَىٰ الْمَالِيَكُ فِي الدِّيْبَا وَالْأَخِرَةُ فَغَالَ الْسَفَ لِيجِهِ وَالْهُ خِرَةُ فَا أَوْالِكُمْ الْمُ الْمِبْنَا وَالْمُ الْمُ الْمُ الْمُ وَمَعْ فَعَالَ اسْتُ وَكُمِيمِ مِنْ وَمُ وَمِنَ الْمُ وَالْمُ اللَّهُ وَمَا فَعَالَ اللَّهِ وَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ و اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّا اللَّا اللَّاللَّا اللَّالَّا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّالَّ اللَّهُ اللّا اخذر سول سرم توبي وفي منع في على على وفاط نه والمنبي والمنبي عزفوال غابريدا متدلينه فينكم أرتجس كمالبيت وبطقكم نطميل وَالْوَ نَمْ وَعَلَىٰ مِنْ مُولِفِى قُرْبُ رَسُولِ سَرِمِ عُمُ نَامُ مَكَانَمُ فَكَانَ المنكون بمونف بإلجارة فإلى عنج البقه بالناس فغزاة بوك الْفَلْكِدُ عُلِي الْمُرْجِمُ مُعَكُ فَالْكِلْ الْمُكْعَلِي فَقَالِكُمُ الْمَالْمُ فَالْكُونَ مِنْ عَبَادِلاً هَرَوَنَ مِن مُ سَالِلَا أَنَّالُسَتَ بِنَتِي وَلا بَنْبِغِ إِنَا أَدُهِبَ لِمُ وَأَنْتُ خَلِيغُنِي غِ المَدِبَبَةِ فَالِيوَ فَاللَّهِ رَسُولًا للَّهِ مِ انْتُ فَ لِمِبْمَ فَ كَلِّمُ فَيِنْ بُعُدِى فَأَلْفَالِ سُدُواابَوابُ الْمَجَدِعَبْرَابِعَلَى فَالِ فَلْبُدُخُوالْمَجَدَجُنْبُا وُهُو طَعْنَهُمُ الْمُورِ الْمُحَدِينَ وَمُوالْمِ

أُقِذِن بِيَّا فَعَدُف بِيَعِ فَتَكَدَّكُمُ لِلْكُو الْمِرْنُمُ نَزَلْتُ فَانْطِلَتُ أَنَا وَ رُسُولاً مَقدِم نِسْنَبِينَ حَتَى فِرَاكِبِنا مِالبِينَ سَخِينِينَةُ انْ بَلِعَا مُا أَحَدُمُنِ الْنَاسِ مُعَن عَن إِن بِسَارِ أَنَ البَيْ الْمُ الْمِن الْمِن اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ الله المتى سِمَّاو ٱلنَّرْجِ عِلَّا وَاعْظَمْ عِجِلًا وعَنِابِ إِيكِيْ فَالْ فَالْ الْحَ رسَّوُلُ الْمَدِم الصِدِ لِنوُنَ لَنَهُ حَبِيب الْجَارِ وَيِنَ آلِ بِنِ النِّي الْمِي الْمِي باتيم انبغوا المرسلين وخبيل وكن الفعون الذعفاك أتفتلون رَّخِلَاانَ بَنُولُ مُ بِجَالِدُهُ عَلَى بِنَا بِي طِلْبِ وَهُوا فَضَالُهُ وَعَنْ رَسُولُ لِلْلِيمَ انتفافا لِمِهِإِنْتُ مِنْ وَانَامِنِكُ وَعَنْ عَرِينِ مَبِهُ وِنِ فَإِلْ لِمُلْجِعَلِيهِ السَّلْمَعْشُر فضَائِلَكِبُتُ لِعِبْرِهِ فَالْكُو إِلَيْتَى الْاَبْعَالَ لَالْمِعْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولَ فِي خِبْرُ فِي اللَّهِ وَرَسُولُ فِي إِينَانُونِ أَعْالَمُوا إِينَانُ خَفَالِ إِنَّ عَلَى فَالْمَاهُونَ الرَّحِي بِطَيْ فَالْمُومِلِكَانَ احْدَكُمْ بَطَى فَالْفَارِدُهُ وَهُونَ المَّدُ لِإِبِكُودُ إِنْ سَمِّ فَالْمُفْغَلُّ عِبْنِيهِ عَمَّ الرَّا بِمَ فَأَعَلَّا هِا أَبَاهُمُ اللَّهِ المَ غِارْتُكُمْ عِبْتَةُ مُنْتُ بِجِي فَالْ عُمْ مِنْ اَمِا بَكِرِيسِ وَ وَالنَّوْيَةِ مَنْتُ عُلِيًّا ع

وَللِبْلْ وَالصِّلْطِ اللَّوْمَنِ مَاتَ عَلَى حَيْلِ مُحَدِّفًا فَالْفِيلُهُ بَالْحَبْقُ مَعُ اللَّفِيبَ اللَّ مَنِ اَنعِصَ الله عَرْجِاء بَومُ الفِنفِي مُنكَى البِنَ عَبَيْدِ آبِ فَيْ مَا اللَّهُ وَن عَدِاللَّهِ مِيعُونِفًا لَ سُمِعَ رُسُولُ اللَّهِ بَقِي لَمِنَ نَعَمُ الْمُ أَمْنَ فِي وَكِالْمِيْنِيمِ وَعَى يَبْغِضَ عُلِيّاً فَهُوكَاذِبُ لِبُ يَعْوَمِنٍ وعَنْ أَي بَنْ مَعْ قَالُهٰ لَ سُولُ اللَّهِ وَيَخْ صُلُوسٌ وَاتَ بَيْهِمْ قَالَدَى نَفْسَى بَبِلِهِ لا بَرُولٌ قُرْمُ العَبْدِ بِعَمَ الْعِبْمِرضَى بَسَالَةٍ بِنَارَكَ وَعَالَى عُلْرَبِحٍ عَنْ عِرْمِ فِهَا أَفِنَاهٍ وَعَنْجِيدِ فِهِ إِلَيْهِ وَقَ مالم فيم السبية وفيم انعقيه وعن حبنا احراليب فعال عرفا المختلم مُعَدِلُمُ فَوضَ بَرَهُ عِلَارًا سِيَ وَهُو الحَجَانِدِ فَعَالَ اِنْ جَيْ مِنْ مَعِدَيْ خَيْ عَلَا وعَنْ عَبدِ اللَّهِ الْبُوعِ وَالْمُومُ فَ مُولَ اللَّهِ وَقَدُ سُرِلًا بِي إِنْ إِنْ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ وَقَدُ سُرِلًا إِنْ الْحَدِيثُ اللَّهِ وَقَدُ سُرِلًا إِنْ الْحَدِيثُ اللَّهِ وَقَدُ سُرِلًا إِنْ الْحَدِيثُ اللَّهِ وَقَدُ سُرِلًا إِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّاللَّالَّالَّالَ الللَّهُ الللَّالَةُ اللَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّال البلذ العراج ففا أعكبه الدم خاطبي للعية علمان ابطالب فألعمني وفلت بارت خاطبتني الم عَإِنْ فَي لَيْ الْحَدُ الْمَا يَكُلُبُ كَالاَسْ الْمَا أَفَاسُ الْبَاسِ ولااوُصَفُ بِالاَسْيارِهِ خَلْقَتُكُ مِن نَوْبِهِ وَخَلَقَ عُ عِلْيًا مِن نُوبِكُ فَا طَلَقْتُ عَاسَ إِبِ عَلَيْلَ فَلَمْ إِنْ قَلْبِلَ الْحَبْسُ مِن عَلَى بِن أَبِهِ البِينَا لَمَبْلُ لِللِّهِ

البَسَ لَهُ طُرِيبُ عَبِي وَفَالِ لَدِينَ كُنْ مَولاهِ فَقَدَا عَلَى وَكُولِ وَعَذِالْمُ وَمُ مَرِفِعًا أَنْرِيعِكَ أَبَالِكُم وَالْمِرَاءُ فِي إِلَيْ الْمُلْفَةُ وَيُرِارِمُوا ثُلِثًا فَمُ فَالْسَاعِكُ فِي ورود المراجي ا مَنْ اللهُ بي أوله أخطب في أَذْمَ عَن البَيْحِ الْبَرِي الْمَعْلِ الْمُعْلِكُ الْمُعْبَدُ الْمُعْبَدُ اللَّهُ عَنْ الْمُ المراجع المراجع المعلم المراجع المعلم المراجع المراجعة الم يْمْ لَمْ بِيلَكِ وَعَلَيْهُمْ لِجُمَّ الْجَمَّ الْجَيْدُ وَلَم بَدِحْ لَمْهَا وَقَالَ حَلْكِمُ لَلْ مَا مَا يَ مُعَلَّا الْمُعْلِيلُ الْمُ فَالْسِينَ رَسُولًا سَهِ صِبْعِلُهُ وَاحْتَ عَلِيًّا فَعَلَا حَبِي وَلَا ابغض علِياً فعُدَا مَبغَضَنِي وَعِنَ أَنْتِ فَالَ فَالْمَرْسُولُ اللَّهِ صَلَوْ اللَّهُ مِنْ نَوْمِ وَ عَلِيسَبِ الْفَعَالَمِ يَسْعِفُونَ لَمْ وَلَمِي إِلَيْهِ الْفِيمْ وَعَلَى الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِي الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ ال مْزِاحْتِعَلِبًا فِبْلُ اللهُ عَنْمُ صُلَوَةُ وَصِبِا مُرُوفِهِا مُرْوَاسِجَابَ دَعَامُوْ اللَّاسَ أَحْت 

:3/13

Control of the second of the s

فغالله عِنَا رَسُولُ لَعَدِ عُلِنَيْ مَ ٱلْسَاءُ الْصِيبَادِ فَإِلَا لِمِ اعْلَى أَمَا رَفِي اَن تَكُونَ مِنْيَ شِلْهُ وَنَهِن مَن مَالِلَا اَنَهُ إِلَيْنَ بَعَلِيَّهِ مَعِنْهُ إِنْوَلَهُمَ مُ خَبِينِ لاَعْطِبْنُ الرَّا جِنْ عَدُّا دَجِلًا جِبِ السِدُ وَرَسُولُهُ وَجُبِيهُ البَيْهُ ورَسُولُهُ المرق النيطا ولنا قال أدعوال عَلِيًّا فاتاو وبد مدد بنصف في عبنبه دَفِعَ المَّادِةُ إِلْبَهِ فِي فَنَخُ اللَّهُ عَلِيهٍ لَمَّا زُلْتُ هَلْمِ الْمَدِيُّةُ فَالْعَالُو الدُّعُ ابْنَارُنَا وَأَنِيارَكُمْ حَعَارَسُولَاللَّهِم عَلِيًّا وَفَاطِيةَ وَحَسَنًّا وَخَسِينًا فَقَالَ اللَّحَتْ هولاد الهلوعن عامر بن والمُدَّةُ فَالْكِنْتُ مَ عَلِيَّةِ الْبَيْتِ بَوَمُ النَّوْمِ عَلَيْهِ الْبَيْتِ بَوَمُ النَّوْمِ عَلَيْهِ الْبَيْتِ بَوْمُ النَّوْمِ عَلَيْهِ الْبَيْتِ بَوْمُ النَّوْمِ الْمُعْلَمُ وَالْمُ عَلِمَّا بِتُولَ الْمُمْ لِأَحْتِينَ عَلَيْهُمْ عِلَا بِيسَنَطِيحُ عَرِيكُمْ وَلا عَبِيَّكُمْ تَعَلِيدُ وَإِلَّا عُمْ وَالْ أَنْدُونَ كُمْ اللَّهُ اللَّهُ عُمِيعًا هَلُونِكُمُ أَحَدُو حَمُولِ لِللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ فَالْ اللقة ملافال فأنسَدُ م بالقو صل في احدالم أحدالم أخ منول في معفى العلم والله المُنتَذِينَ الملبَكَةِ عَبْرِي قالوا اللَّعَتُ ولاقالِ فَانْضُدُكُم بالسِّمُ الْمِعَلَّ فِيكُمُ الْمُ عَمُّنْلَ عَيْ حَنْ السَّدِ اللَّهِ وَاسْدِرْسُولِهِ سَبِّدِ الشَّهُدُ الْمِعْبُرِي قَالُوا اللَّهُ تَم لافال فَا نُسْدُكُمُ بِاللَّهِ هَلْ فِيكُمُ أَصَدُ لَهُ ذُوَجَةُ مِنْلَ نُوسَجَى فَاطِهَ مَنْتَ يَخُدِسُبِّ مَعْ

بَمَا يُطْبُنَّ فَلَيْكُ مَعْزِلْبِ عَبَابِي فَالْتِفَالَ مِسُولًا مَدِلُوانَ الرِّمَاضُ اقلامً وَالْعِدَى إِذُولِلِ وَحَدَادَ وَلَانِي كُنّا بُماا حَصُوافَ فَا إِلْ عَلَّ بِإِلَّهِ طالب فَيَالْمُ سِنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ لِلدِّم انَّ اللَّهُ تَعَالَى جَعَلَ فِي عَلَّى فَصَالِلُ المنفَى كَزَةً فَيْنَ ذَكَّرُ فَضُبِلَةً مَنْضِابِلِهِمُقِرًّا بِعِياعُفُ لِعِدُ لَهِمَا نَعُسَدُمُ مِن دُنِيهِ إِمَا تُلْحَقِمُ كِلَبُ فَضِيلَةً مِنْ فَالْمِلْ إِلَى الْمُلْكِلَةُ تَسْتَغَفِي اللَّهِ لَهُمُا يَعَ لَيْكَ الكِنابَةِ دُسَرُ فَمُزَاسِمَعُ فَضِيلًا مُنْ فَضَابِلِ غِمَا مِنَدَ لَهِ الدُّنْ فِ القاكنسك إلالظرغ فالالتظراد وجوام والمونين على بالبطال عادة ولي البير المن المان عبد الإبعاد بير عن البران وسن اعدا كرم عن حكم عن أبير الم عَنْجُنْ عِنَالِنَيْ الْمَيْ الْمُعْ قَالَ لَمُنادُدُهُ عَلَيْلِمْ وَبِي عَبْدِ وُرَّةً بِنَمُ الْحَنَافِ افضلْ عَكِلاً مُتِي الْمِيْمِ الْمِبْمُ وعَنْ سَعدِبِ أَبِي مُقَاصِ قَالَ مُعاوِيًّا يَنْ الْهُ مُعِيدًا لَهُ عُدُّ أَبِالْسَبُ فَإِلَى فَعَالِيهِ السَّعَلَانَ سَبَ أَبِا تُوابِ فَعَالِ إِنْ نَلِنَا قَالُمْ مِنَ رُسُولًا لِلهُم فَلَنَ أَسُبُّ يُوفُلُو بَكُونُ لِم واحِرَةَ مَنْ مُنْ يَكُونُ الجَالِيَ وَمُ النَّهُ سُمِن رَسُولَ اللَّهِ بِنَولُ لِمَ الْحَالَةُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالِمِينَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا

معصِبني بُنُمَتِكُمُ بِالسَّبِ عِبْرِي فَالْمَا فَاسْرَدُمُ بِاللَّهِ هَلِ فَالْلَهُ مَ يَعْجُرُرِيَا فَيْ مَل سَولُ سَمَ كَذَبُ مَ رُدُعُ مَ نَعْجُنُ و بُعِضَ هذا عِبْرِي قالُ اللَّهِ مَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيْكُولُوا عَلَى الْمُلْعُلِ عَلَى الْمُعْلِقُولُ الْمُوالِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْ احدُّفًالَ لَهُ حَبِرُ بِالْمِعُ حَبَيْرِ هُ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ السُّكُمُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللَّا اللَّا لَا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ كم با متحل فيكم أحَدُ فال لَهُ رُسولُ مَدم نَفَا فِلْ النَّا كَنِينَ والفاسطين والمارة والله الله والم عَلَى إِلَا يَا يَعْمُ عَبِي فَالْوااللَّهِ وَلا فَإِلَّا مُنْتِكُمُ مَا مَدُهُ وَالْمِكُمُ اللَّهِ فَاللَهُ رَسُولُ اللهِ مِ إِنِي فَا تُلَتُ عِلَيْ مَنْ مِل الفُرْآنِ وَتُعْارَا عَلَيْ مَا وِبِلِ الفُرْانِ وَم غَبْرِى فَالْوا اللَّهِ مِلْ فَإِلَى فَا نَشِدُكُم بِاللهِ عَلَيْهِم احدُ رُدُّ تُعْلِيرِ النَّهِ النَّهِ مِلْ حَقَى صَلَّى الْمِصْرَةِ وَقِهْمِ الْعَبْرِي قَالُوا اللَّهِ مِلْ فَإِلْ فَا نُشِدُكُم مِا مِنْهِ هِلْ اللَّهِ فِيكُم احدُّا مَنَ وُرسُولًا عَمِوانَ كِاخذَ بُنَاءً مَّنِ أَن يَكِم فَالِلُو المُنكِم ارسُولُ الْمُ فَا المعالز لي فَيْ فَوْ لِأَرْدِهُ مُعْتَى لِمُ عَلَى الْمُعَلِّى عَبْقَ الْمُعْلَى عَبْرِي فَالْوَاللَّفَ مَ

بساءا ماللجنة عبرى فالواالله مرافال فأنشدكم بالمع مرافيكم احد له سيطان سنال سنطيك في اللبين سيدى شياب احاله توغير فالوااللق مرافال أنبذكم بالتوهك فبكرا كذناجي رسول لتوم عَنْرُ مِلْتِهِ وَفَ دَمَ بِيَ بِرَعِ بَخُوبِ إِصِدَتَ أَقِبَ لِمَا اللَّهُ مَا فَا إِلْ الْمُسْمِلُ فَإِلْ الْمُسْمِلُ فَالْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللّلِي اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّلْهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللّلِهُ مِنْ اللَّهُ مِلَّا لِمُعْلَمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلْمُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّا لَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ بالمته حافيكم احد فالكه وسول سيممز كنت ولاه فهذا على ولاه الله مُعالِمُون الموفعاد من عادا وو لِيُتَلِيد النّاهدُ الفائِ عنب عِفالما اللقت على فالفائش كم المرع ها في كم المُدُقِّ اللَّهُ مَا لَكُ فَالْكُوسُ لَا لَهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ انْتِنِي بِأَحْبِ لَلْإِلْ إِلْبَكُ لِلْ قَالْشُرْجِ لِلْكَجِّنَا وَلِحَبِّنَا بِالْكُلْوَيِ هِذَا الطَّابِرَ فأفاه فاككوت أع بجرع فالوا اللعت مرافل فأستر كم بالمتر صل الم أحد فال لَهُ رَسُولُ الْمِدِمَ الْعُطِيِّينُ الرَّاحِيُّهُ عَدًّا رَجُلِّ جِبُّ اللَّهُ وَسُولَهُ وَجُبِهُ اللهُ وَرَسُولُ مُلْ اِرْجِعُ مِنَى إِنْجُ اللَّهُ عَلَى إِدْ الْجِعَ عَبْرِي مُنْجِ رَبًّا عَبْرِي قالوا الكه تستم فالفا أنز كم بالته هل بكم أحذفال دَسول لتيم لبني فليعافي لتنزهن أولابنتن البكم ركبا من المكري كنفر طاعن وكطاعن ومعميت والم

عَبُدُودٍ العَامِرِ عَاجَنَ دُعا كُمُ إِنَّ الْمِرْانِ عَبُرِ وَالْمَالِلْمُ مَا فَالْ فأنشدكم بالسوهل فبكراحد مزل فبدائبة النطهير بحيث بعول إغاربد المدليذهب عكم الرجس علا البنب وبطع كم تطعيرًا عبري فالى اللغ افالفأفنذكم بالتوهل فيكاحد فالكدرسول لتومانت سيدالونيان عبرع فالوااللف مرافالفا نُشدُكم بالتوح لفيكم المدفال لمدسولالله مإِمُاكُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا ال ماروا والرعر والزاهد عن ابن عباس فال التلا دج حصال البري المعرب ﴿ النَّاسِ عَبْرُهُ هِوَافَ لَعَرُ فِي عَلِي مَا لَهُ مَا وَسُولِ سَدِهِ وَهُوالدِّي كَانَ لِوا رُفْعِ مِنَ فَيْ فِي زُحْنِ وَهُوَ الذِي صَبْرُ مَنِ فِي مُنْ مِنْ وَهُوَ الذِي عَسَلَمُ وَا دَصْلَهُ فِي فِنْهِ وِمِنْ مَا مَا مُعَلِيهِ اوَعِن المُتِّي وَالْمَودُتُ لِيلَةُ المِعلَى بْعُوم تُشْرِينَ أَسِدا فَعُم فِعَلَن باجبوبي الرَّهُ ولا رِفَالَ هُولا وِالدِّبِ بَعْظَمُونَ النَّاسَ بِالْفِيدِ فَإِلْدَمَرُدُنْ بَعْضِ مَنْ صَوْمَ اغْدُلْ بَاجْبِدِ الْمُنْ حَرُلارِ فَالِرِهِ وَلا الكُنارُ فَإِلَّهُ مُعَدِّلْنَاعَنُ وَلِكُ الطِّيقِ فَلَمَا التَّهُبُنا إلى

لاقال فَ نُشِرْكُم اللهِ صَلْفِيكُ احدُ قال أَهُ دَسُول لَعَوْلا يُعِيِّكُ لَلِاموُسِنَ ولابنغضك للكافئ غبرع فالوااللف ملافال فأنبذكم باستواتع لمون انتفام مَن بُدارا للم وَمَنْ مَا فِي فَنْلُمُ فِ وَلَا فَعَلَ رَسُولُ لِمَدِمِمَا أَنَا سُدُدْتُ ابُوابَكُمُ وُلا قُفْتُ بِابَهِ بِاللَّهِ سَدُ ابُوابَكُمُ وَفَقَ بَابَهِ عَجِي قالواالله م م فع فال فأنفِر كم باسم انفلون الما يوم الطائر دُونَ النَاسِ فَاطَالُ خِلِرُفَنَلُمُ نَاجَاهِ دُونَنَا فَقِالِمَا أَنَا الْتَجَنُّ لَهُ إِلَّا سَهُ اِنَجَارٍ عَبَرِ عِالمَ اللهُ الله مِ فَالَ الْحَوْمُ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ الْحِنَّ بِدُوْرُ مَعَ مِ حَبِيْنَ مَا دادُ فَالْوا اللَّهُ مَرْمُ فَالْ فانْسْنِدكم بالمتهِ أَفْلُونَ ان رَسُولَ سَولَ اللَّهِ فَالْ إِنَّهُ اللَّهِ اللَّهُ النَّهِ اللَّهُ النَّهِ اللَّهُ اللَّ المدوعيز والمنتفظ واماا يتكنع بوا وكريف ترضاحن برداعكا لحض فالوااللف منم فالفائننر مكم باسم هافيكم المنذفال متحول استحرين هُ بِي رَفَ المُنْسِرِ مِن بَعْدِ بِي بَعْدِ وَفَدَّى لَهُ يَنْفِسِدٍ وَاصْطِعُ فِي مَفْعِيدٍ عبروف اللفت مرفالي انشدتم بالقررتكم حل منكم احد بادر عمري

حَنْ تَكُونُوا كَالْمِنَا إِلَيْ يَنْعُكُمْ وَلَكُرُحَتَّى خَبِيلًا عَلِيهُ السَّلْمِ مُنْ اللَّهِ المَّا تَلْكُوصُاحِ الْمِدوري فِكَنَابِهِ عَنْ مُوادِعُ الْبُومِ فَالْحَبُ عُلِينَ الْبِ طالب حسنية لانضم عطاسينة وبنضلي سيئة لانتع مع احسنة وعن الجوسَعُورِ فَالحِيْدِ الْمِعْدِ بُرِمًا حَبُنُ رَغِيا وَذِالسَّنَةِ وَمَنَ ماتَ عَلَيْهِ وَخَلَ الْمِنْ وَعَزَانِينَ فَإِلَكُ وَجَالِسًا مَعَ الْبَيْ وَإِلَا الْمُعَالِدُ الْمُعَلِقُونَاكِ أَنَاوَهِ ذَا جِنَّةُ أُلِبِهِ عَلَى خُلِنْ وَعَزَا بَنَّى فَالْفَاجِنَمُ النَّاسُ عَلَى حَبِّ عَلِي لَمْ يَخْلُونَ لَنَا مُ وَمُنْ عِلَمْ إِدَاهُ الْوَعِبُدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللللَّاللَّا اللَّالِمُ الللَّالِي اللَّالِمُلَّا اللَّهُ اللَّهُ ا بإساده من أبي بودة فإلى فال رسول متب إن المتعفد إلى عصيدًا عِعْلَى فَكُلْتُ مِارْبِ بِبُتِ إِلَى فَالْ البَّمَةِ فَفَلْتُ سَمِينَ فَالْ إِنْ عُلِيّاً وَا بَنْ الفلى قامِمًا مُلْهُ ولِيارِ وَ وَرُسُنَ اطاعَنِي فَهِي الْكُلِيَّةِ "الْتِي الزَّمْنُ هِ إِللَّهِ الْمُنَّانُ مَنَ احْبَهِ إِلْحَبْهِ وَمَنَ الْعَصْلِي الْمَصْلِي الْمِنْفِي مِذِيكُ فَي مُوعِلَقُهُ مَعْ فَعْلِيلًا يا رسول الله الماعبد المتوى في فيضن و فان بعد تني بلد نو يي واد بيتم في الذي بَشْ يَنِي مِدِ فَاللَّهُ اللَّهِ فَالْمُ فَالْمُ فَاللَّهُ مُلَّا فَالْمُ وَاجْعُلُ وَاجْعُلُ رَسِمَ فَعَ

السماء الزاجة راب علبًا بصَلِي فنن جِبَر بِلَ ما جَبَر بِيلَ عَذَا عُلَّى فَكُمْ عَنْكُمْ عِلِلِ البِّيَ هَذَاعِلِيًّا قَلْمِنْ قَنْ هَوْفَالِ إِنَّ المَلاِّبِكُ الْمُقَرِّبِينَ وَالمَلا يُكَ المراجم الكروسي للسمت نضائل على وعاسين وسمت فولك بنه انت سفى عِنْوِلَةِ هُوْ وَرُونَ مِنْ مُوسَى الْمِ اللَّهُ إِلَيْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَ عَرُوجًا لَهَا مُلِكًا عَلَى مُورَةٍ عَلَى مُؤادَ السَّافَت لِلْ عِلْ جَارَتْ إِلَى ذَكِرُ الملكرفكا نقا فكما في علياً عروعن ابن عباس فالدارة المصطفي فالدُّدات برُم وَهُ نَشِيطُ أَنَا إِلَى النَّيْ إِنَّ الفَّيْ احْوَالْمَ فَالْحُولِ إِنَّا للنَّي بَينَ و في العب باجاءاء المسيد هاو فول ما العني بني إما حبم الملك عن وَرَعَ مُعَافِنًا لَمَا سَعِمًا فَقُ يَلُوهُ مُنَالُكُ الرَّعِمُ مُرَّاكُ إِلَى اخدالتني بني علماء وهومعنى قول جبر سل و برم بدر وفلعج إلى السَّاءِ بِالنَّخِوَ هُو مَرْحُ بِبُولُ لاسبَفَ بِلاد فُالغِنَّارِ وُلافَيْ إِلَا عَلَى عَجْنِ ابْ عَبَاسِ قَال رُايِنَ أَبَا ذِرَ وَحِيْ مُنْعَلَقُ بَاسْتَارِ الكَعِبَرُ وَهُويَنِعَلَ عِنْ عُضَى عُكُ عِيْفِي وَسُلَم يَعْفِينُ فَأَنَا أَبُودِينَ لَوْحَمْمُ حَنَّي لَكُونُوا كَالا فِيزار وَصَلَّتُ مَ

والعَيْةِ عَلَى مُوبِهِمَةُ أَنَ الرَّعِيدَ غَنَاجِ الْبُدُو فِالْ الْقِلْدُ فِلْسَتْ فِيهُوكَ فَاذِكَاتَ المامنِيُهُ حِنَّاكَاذَ السِّبَالْتُومِينِهُما مَعْمِيدَةً مَالِكَ إِنَّ الطِّلَّةُ لَرُحَ الطَّعَنُ وَفَالْعَرُ كَانتَ سِينَ أَلِي بَكِي فَلْتُونُ وَفَيْ الْمُسْلِمِينَ مَنْ وَإِلَّهُ الْمُسْلِمِينَ مَنْ وَاللَّهِ النيلها فَافْنَاوُهُ وَلَكَانَتُ إِمُّا مَنِهُ عَجِيحَةً لَمُ بَسَجَى فَاعَلَمُ النَّنْلُ فَيَلُومُ نَظَرَ فُالطَّقِ إِلِي عَنِ الإِحْانِ الطَّلْمَ اللَّهُ عَلَيْمُ الطَّعَىٰ عِلْمِ أُمُّا وَفَالً ابُويِكِم عِندُ مُونِدٍ لِبَتِي كُنتُ سَالَتُ رَسُولُ لِلدِم حَلِلاً نِصَانِ فَحَدُ الْمُؤْمِنِ المَامِنَ وَ مَنَّ فَعَدَايَدُ لُعُلَّاتَ مُ فِي سُكُرِ لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُ مِنْ صَرَابًا فَالْ عِنْدُ أَحْتِهَا بِهِلِنَ الْمِعْ الْمَدْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْ الْمُؤْمِنُ الْمُوالِيَّ الْمُعْ الْمُنْ الْمُ مِنْ عَنْصَرِ عَلَى مُعَالِمُ مُنْعَدُ مِنْ لَلِئَتْ فَالنَّالِوَقَالُ ابْوَيَهِ لِيَنْدُى فَظِلَّمُ اللَّهُ اللَّ بَيْنُ الرَّيْنُ الْمُرْبِينُ الْمُعْلِمِينُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُرْبِينُ الْمُرْبِينُ وعويد لعلات لم بكن صلح ابر تفي فن للرسائة وفال دسولا الله غِمُ مَنْ وَتَدِيمِ وَ أَمَّدا حُرَى مُكر مل الذك فَيْدُواجِينَى أَسَامَةُ لَعَنَ المقالِدَ عَن جِينِ أَسْلَمُ فَكَانَتِ النَّلَيْنَ مُعَمِّ وَمَنْ أَبُر كُلُ عُرُفَ وَكُرُو ابِشَالُم بُورُ لِ النَّيْ وَ

الإَيَانُ قَالَ اللَّهُ عَنْ مُجَلِّ قَدْ فَلَتْ بِدِ ذَكِي فَي أَيْ أَيْدُ مِنْ فَالْ أَنْدِ سِخْصًا وَ البَلاءِ سَي كُم يُعَلَى بِمِ احْدَرُن اصابي فَنَيْلَت بِأَرْبِ احْي وَصَاحِيهُ فَالْ إِنَّ هَذَا نَيْ وَرُسُونَ إِنَّهُ مِسْ فَيْ مِسْ فَيْ مِد وَدُولُ وَمِا حِن كَيَابِ مِلْيُر الأُولِيارِ عِنْ عِلْدِن بالسِفال فالدُسول فيرم الرضي ناتئ بوصد تفي بولا بنزعلى بنابي طلبعة فَوْلا فَوْدُولا فِي وَمَنْ فَالْإِفْ فَلْدُلْوَكُ اللَّهُ عَنْ مُحَلِّهُ عَمَّا إِنْ عَبَاسِ فَالْ فل رسول منه ماعلى ستك فندستى عنينى فغدست المدوم سب الما وسيبوس البَيْعَالَ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ فِي إِلَيْ إِلَا خِيالُ الْهَارِدُهُ مِنْ فِيلًا لِمُعَالِنِينَ النَّرُسُونُ فَطَعَى كن إفَ فَ فَا فَهُ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالُونَ مِن الْمَالِمُ الْمُطَاعِنُ فَالْمَا الْمُعْمَالُونَ فَالْمَا الْمُعْمَالُونَ فَالْمُلْمِ وَلَمْ الْمُعْمَالُونَ فَالْمُلْمِ وَلَمْ الْمُعْمَالُونَ فَالْمُلْمِ وَلَمْ الْمُعْمَالُونَ وَلَمْ الْمُعْمَالُونَ وَلَمْ الْمُعْمِلُونَ وَلَمْ الْمُعْمِلُونِ وَلَمْ الْمُعْمِلُونِ وَلَمْ الْمُعْمِلُونِ وَلِيمِ وَالْمُعْلِمُ وَلَالْمُعْمِلُونِ وَلَمْ الْمُعْمِلُونِ وَلَمْ الْمُعْمِلُونِ وَلَمْ الْمُعْمِلُونِ وَلَمْ الْمُعْمِلُونِ وَلِيمُ وَلَالْمُعْمِلُونِ وَالْمُعْمِلُونِ وَلَمْ الْمُعْمِلُونِ وَلَمْ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْمِلُونِ وَلَا لَمْ الْمُعْمِلُونِ وَلِيمُ وَالْمُؤْمِلُونِ وَالْمُعْمِلُونِ وَالْمُعْمِلُونِ وَالْمُلْمِ وَالْمُعْمِلُونِ وَالْمُعْمِلُونِ وَالْمُعْمِلُونِ وَالْمُعْمِلُونِ وَلِمْ الْمُعْمِلُونِ وَلِمْ الْمُعْمِلُونِ وَلِمْ الْمِنْمُ وَلِمْ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْمِلُونِ وَلِمْ الْمُعْلِمِ وَلْمُعِلِمُ وَالْمُعْلِمِ وَالْمُعْمِلُونِ وَالْمُعْلِمِ وَالْمُعْمِلُونِ وَالْمُعْمِلُونِ وَالْمُعْمِلُونِ وَالْمُعْمِلُونِ وَالْمِلْمُ وَالْمُعْمِلُونِ وَالْمُعْلِمِ وَالْمُعْمِلُونِ وَالْمُعْمِلُونِ وَالْمُعْمِلُونِ وَالْمُعْلِمِ وَالْمُعْلِمِ وَالْمُعْمِلِمِ الْمُعْلِمِ وَالْمُعْلِمِ وَالْمِعْلِمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمُ الْمُعْلِمِ وَالْمِعْلِمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِلْمِ الْمُعْلِمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ الْمُعْلِمِ وَالْمِلْمِ الْمُعْلِمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ والْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ الْمِلْمِ وَالْمِلْمِ الْمِلْمِ وَالْمِلْمِ الْمِلْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ الْمِلْمِ لِمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِلِمِ وَالْمِلْمِ الْمِلْمِي فَنْدُنْنَا الْبَاعِهِ وَلِمُ مُوسِمَهِ السِّيارَكِيْرَةٌ حَتَّى مَنْ الْحَلِيِّ الْبِالْكُلُّهِ غِنَالِيَ العَما يُقِولُمُ بِذِكُ فِيهِ مِنْفِقِيدَةً وَاحِدَةً لِاصْلِلْمِ اللَّهِ عَلِيمُ السَّلام وَقَدُّوْكُوعِينُ مِنْ إِلَى الْكِيْرِةِ عِنْ مُذَكِّ سَيُّا مِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ عَنْ الْجِ بكرا بُدِفَال عَلَى الْمِبْرِلِينَ النِّي مَكَانَ عِنْضِي الرَّجِي وَانَّ لِي شَيْطِانًا عِنْنِينِي فإن السنة في فاعينوني فالن فعنا فنوموني فكين كي المامة من يستيني

مِيْعِلْمُ مُورِاسَتُطُ العلم هُذَالْمابُ رَسُولُ مِدهِ إِما رُقِي سُولُ اللهِم نَقَّامِنَ عَبُرُهُ حِلِهُ مُؤَلِّمَ فَكَا مَتُهِ لَوَنَيْتُ لِي مِسَارَةٍ عَجَلَسَتُ عَلِيمَ إِلَا فَنِيتُ اَحِلُ النَّوْرُ بِنَهِ بِنُورُ بِنِهِ فِلاَ هُولِ الْمِنْ إِلْمِ الْمِنْ يَنْظِقُ النَّوْدِينَةِ وَالْمَ خِلْ فِينَوْلِمُ يُرْتُعُ عَلَى فَذَا فَنَاكُمُ عَالَىٰ لَا مَتَدْفِي وَانْتُ نَظُونُ وَالكَمْ الكَنّابَ فَلا تغظمُن وَعَنَ الْمِيهُمْ فِي كُنَا بَرِبا إسنا دِوعِنَ رَسُول التَّوْمُ فَالْمِنَ الْأَدَانُ بَيْظُر الآدب عليه والخنوج فنفاء فالخاب جبئ خليم المعرف في المام الم الحجب في عِبادته ولَيْنَظُ لِهِ عَلَى إِلْهِ طِلْمَ فَانْبَتَ لَوْمَا نَعَرَفُ بَرُفْكُم فَالْا بُعُمُوالنَّا هِدُفَالَ بُلَاعِبَاسِ النَّعَلِيْ فَكُمْ أَحِدًا فَالْجِدْ بَيْبُ سُلُونَى ﴿ بِنِ شِينِ الْحَدِيعَلِيهِ السَّمْ لِلْعَلِبَّ مِسْأَلُولِهُ كَابُرا بُوبَكِرِهُ عَرْفَا سُاهُمَا حَقَّ انْفَطَّ السَّولَ مُ فَإِلْبَ دُهُذَا كُلِّهِ بِالْمُبْلُ بِنُ زِبادٍ إِنَّ هَا هِنَا لُعِلَّما جُرًا لم وَجِدنُ لَم حَلَّا وَاحْرِ إِحْدُودُ التَّرِيقُ أَكْفَ فَلْ بِنَنْصَ مِنْ خَالِدِابِ الْوَلِيدِ وَلا وَحَدُّوْ حِبِنَ فَتَنْ مُالِكِلُ بِنَ نُوْيُوَ وَكَانِ مُسِلِمًا وَتَرْفِحُ إِمْ تَتَمْ مِنْ لِبَالْدِ فَنَلُ وكفاجعها وأسنائه كربنزلي فكم بنت لوصالمة أمرك مقد نفالي فورين بنت

というは は一名からばし مرار من المام المراج ا سه السيد المعادر الماء الم ولمَا فَنَنَّ إِنِهُ وَرُهُ مِرَامِ وَرُدَّوْ مِنْ مَنْ فَالْمَا إِلَهُ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى وَكِينَ إِرْتَفِي لاقستران إدارته عيانية العافل أمامة من لا برنض بيرالين عليه السّر برجي ف المراد آرع : أَنَاتِ الماقين والبابين وفالان مرج الروب مع ويت من من أو و فقط بساد سادف ولم برأ التعلم للبد المنى و احرف الفيارة السلى المنتي المعالى تاليان منظم المراج الم نائمیااند مراهه ار اور استان ایمانید میاند میاند میاند میاند میاند ایمانید میاند ایمانید ایمانید ایمانید میاند ایمانید میاند ایمانید ایمانید میاند ایمانید ای وَجَعْ عَلِيهِ إِلَيْنَا مَكَامِ السَّرِيعِةِ فَلْ يَعِينَ عَلَمُ الْكَلْإِلَةِ وَفَا إِلَا فَذُكُ فِرُهِ و تفي فِلْدُرِسِمِينَ فَضِيبَ فَي وَهُورَبِدُ أَعُلَى فَصُورِهِ فِي العِلْمِ فَأَى سِنَهِ علامتناليفينالة المراده المقالاخجاء لخقا الْمُ الْمُعَ فَالْ سَلَا فِي مِثْلَانَ نَعَوْدُ فَا فِي سَلَمْ فِي عَلَيْنِ الْسَمَاءِ فَإِنِّي اعْفُ المان المحروم المراجي المراجي الارض فالمان المفترى المناع معد المنبي اللفظة منور المراج الم Siles Sales Land Land

اخْجُهُ الْفِينُ إِلْنَانُهُ لِلدَّى فَالْ إِنْ عَبَّالِي الْبِيدَةُ كُلُ الرَّزِيةِ عِلْمَا البتيه ومنعفا فيكا وبتم فليغ كسولا سيرعبران بسنف لفد ومنعا مُاحِالُ بَيْنَاوَيِينَ كِنَابِ رَسُولِ مِدِّمَ وَقَالِكَامَانُ رَسُولُ لِلْدِّمُ وَاللَّهِ رَجَّ ماد و عَن عُرِر وَى أَبُون بيم للا فظ فِكِناب حِلْبُو الألِبار ا مَي لَا الْخُنْصُ لأمان عَدُولا بَمُوت صَقَّ بِبَطَهُ البري حِالِو ارجُلُع مِ فَلَمَا بُنُكُمْ إِ فِل بالبَتني كُنْتُ كِنْسُ النِّوى فَتَمْنُوفِ مَابَد الْهِدُمْ عُجَارُهُمُ احْبُ فَنُ مَهِمِ ابُومِكُرِوتُلاعَلِيهِ إِنِكُرِيْتِ وَقَولَ مَعْلَى أَفَانِ مَاتُ أُوفِيْنَ فَإِلَى كَافِي مِاسْمِتُ البهر ونَدَجُون فِعَدُ انصِع سُوارُ وَنِصْعُ تَدِيدٌ ا فَأَكُلُونَ فَاكُونَ عَنِيمًا بعَنِ الآيَةِ ولَمَّا مَعْظَتْ فَإِطِمَة عليها السّلام المابِكِرِدِ فَيُلِّكُنُ لُمِّا وَلَا الْوَنْ نَنْ الْوَحُلُهِ وَالْمِلْ سَاوِلِتِوْلِ لِنَوِتُعَالَى وَبَعُلُ الْكَافِرُ إِلْكِيْنَ كتابًا وَرُدُهِ إِعَلِيهِ إِلْحَجْتِينِ عِنْدِ فَلْقِيهِ أَعْرِ فَيْ أَلْكُنَّا لِكُنَّا لِكُنَّا فَلَعْتُ الْمُ كنْ تَابًا وَفِالْلِابِ عَبُارِي عِنْدَا حِنْدا حِنْدا بِولُوانُ لِم مِلا المرض ذَجِّنا وَمُثَلِّهُ عَلِيه عِيافَعُلُه ابْوَلِيَّ لَيْ ةَ بِيهِ وَعَطِلْ مِيَّالِهِ فَلْمُ عِنْدَ الْمَوْرَةُ ابْنَ سَعِيدَ وَكَالَ رَبِي مَعَدُلًا نَنْدَيْتُ بِوِنْسَى مِنْ وَلِالْمُقَلِّمُ وَهُذَّامِنْ لِأَوْلِ نَعَاكُمُ أَنَّ لَلَّهُ مِن فِعْلِي دُولِجَ البَقِيمِ يُبِتِ للمالِ النَّرُمُ البَيْغِي فَكَانُ بِعُطِي إِنْ وَكُومَ عَصِيدٌ رَبِينَ ظَلُوامِلِي الْمُنْ ال فِكُلُّ اللَّهُ وَعُلْمُ مُعَالِّمُ اللَّهِ تَعَالَى فِالْمُتَعَبِّينِ وَكَانِ فَلِيلٌ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع العَافِلَ فَكُلُ الرَّفِيلِ عَنْدَ احْتِضَا دِهِمْ وَفَرْ لَهُ عَلَيْءَ مَنْ النَّاهَا مَنَى بِهُ النَّامَ الع العَافِلُ فَكُلُ الرَّفِيلِ عَنْدَ احْتِفَا دِهِمْ وَفَرْ لِي عَرْضِينَ فَنْدُ فَرْتُ ورُبِ الكَعْبَ الرَّرِي المعِنَة بِالْمُكَامِ أَمْرِيمِ عِلِم إِنْ فَالْعِلْمُ الْفَالْعِلْمُ الْمُنْكِمُ الْمُنْكِلِمُ الْمُنْكِلُمُ الْمُنْكِمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّمْ اللَّاللَّاللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال سَبِ إِلَّهُ عَلَيْمَ الْطُرِهِ إِ فَأَمْسُ كَوْفَالُ لِوَلَاعِلَى الْمُكَامُ وَالْمُرْمِ عِنْوَيْنَ المهم وروى صاحب العِيل السِنُهُ في السِنَة في السِنَة في السِنة من سَمَا بن عَبَابِي أَنْ رَسُولَ الْمُوالِمُ وَعِلَى السَّالِ وَفَعَ عَنِ الْمُنونِ حَتَى بِنِينَ فَامْسُ كُوفَالُ اللَّا الله الله على الله على المن المن المنافع المنا عَلَىٰ اللَّهُ وَعُلَاثُمُ اللَّهِ مُعَالِّمَ لَهُ مُؤَالُهُ وَمُعَالَمُ اللَّهِ مُعَالَّمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن بعَدِي فَنَالِعُمُ إِنَّ الرَجُلُ لِهِ يَعْدُ بِمُ اللَّهِ اللَّهِ فَكُذُ اللَّهِ عَلَى فَالْدَرَسُولُ اللّهِ

الافرى الخري المقي م ماجبتها فعر عرود عالامبرالومبين عوامر برجم افران وكذت ليستدة الشرف الدع إن خاصة كريكناب المدخص مكل الفع والمفهم يجاركن وبالل إِنَّ اللهُ نَعَالَى بَنِوُ لَوْصَلُو ُ فِصَالًا نَلَوْنَ شَهُ الْوَفَالَ فَالْوَالِدَانِ الْمُعَالِدُ الْمَا و برُضِعِنَ اَولادَ هُنَّ كُولِبُنِ كَامِلُبِ فَخَلَّ سِبِيلُمِ إِوْكَانَ بِطَيْطِي تَعْلِمُ لَمُ الْمُدَرِيَةِ الرَضَاعِ فَنَ برُضِعِنَ اَولادَ هُنَّ كُولِبُنِ كَامِلُبِي فَخَلَّ سِبِيلُمِ إِوْكَانَ بِطَيْطِي تَعْلِمُ الْمُدَالِمَ الرَضاعِ فَنَ حكام وفقفي فللحد بما ين قفي المارة وكان بنيف فالفيئمة والعطاء محام وفضى في المدينة المعلى المالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمراكزة والمراكة والمراكزة والمركزة والمراكزة والمركزة والمركزة والمركزة والمركزة والمركزة والمركزة والمركزة والمركزة والمركز مَنْ وَلَي مِنْ وَخِالَ فِيهِمِنْ تَنْسُمُ وَالَّهُ مِنْ الْمُضِّلَ الْمُحْتِمَا لِلْحَبْدَالِ النَّاسِ وَلَا نَصَ عَلَى المامِ بَعَرِي بِلْ السَّفَ عَلَى اللَّهِ مَوَّلَى الْمُرَّبِقَ مَعْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهِ الْمُ اللَّهِ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللللْمُ الللِّهُ اللللْمُلِمُ الللِلْمُ اللللْمُ اللللْمُلِمُ الللِّهُ اللِلْمُلِمُ الللِمُ اللللْمُ الللِمُ الللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُ الللْمُلِمُ اللللْم وَالْمُفْتُولِ وَمِن حِنَّ الْعَاصِلِ النَّقْدُمُ عَلَى المُفْتُولِ ثُمَّ طَعَنَ فِكُولُ وَالْحِدِمُ مُن اللَّ والمفضول ومِنْ حِي العاصِ المعلم عي الإيراء المراكب المين مُبَيّنا كما تفلّن و الله المراكب ال حَبًّا غُنْلُدُ بِإِنْ جِعَلِ لَم مِنْ فِي سِنَةٍ غُمُّ نَانْصُ فِحُولُم إِنْ الْمُورِ عُمَّ فَي نكن غُرِّةِ واحدِ فِعَل إلى عبر الرَحز بن عَوف الدِخب إرِ بِدان وَصَغَهُ

ففالت لِهُ امِلةُ كُيفَ مَنْعُنامُ الطانا اللِّهُ فِي كِنابِهِ جِينَ فَالْ وَآبَرِنُ إِصِد المُن فِيظارُ افغالُكُلُ افعَدُمْ وَعُرَضَى الْمِيْرِاتِ وَلَمْ جَدُفُدَا مِنَا النَّ مَعْفِينِهِ لِلزِّلانَةِ تِلْمُ الْمُعْلِيدِ لِمُنْ عَلَى اللَّهِ مِنْ الْمُعْلِقَا الصَّا لحان جُناحُ فِيمًا طُعِوا فَغَالَكُ وَعَلَيْ عَلِي السَّا لِسَوَفَ ذَامَةٍ مُنِ اهلِ وَنِهِ اللَّهِ يَوْلُ مِنْ مِعْدِهِ فَلْمُ بُدُم مُ يَكُنُ فَالْلَهُ الْمُولِيلِ الْمُولِينَ عَلَى اللَّهِ غَايِنَ لِإِنْ سَاوِبُ الْجِنْدِ الْمُرْجِبُ اسْكُرُ فَاذِ اسْكُرُهُ نَعُ فَاذِ الْمِيدِي رِ افْتَنْ عُولُ سَلَ إِلَى عَامِلُ مِسْتَدَعِيْهِ افَاجِعِ ضَنْ عُوفًا فَفَالَ أَوِالْعُمَانِةُ مُاكَّمُونُ إِمَّا فَلا نَعُ عَلَيْكُمْ مُالُامِبُ الْمُونِينِ فَأَوْجَبُ الدِّيةَ عَلَى عَافِلْتِ وتتأرعت إمرتان فطف إفاكم بإلماكم وفئة فيد إلحاله برالمؤنوع فا بَدُّ سَنَدِعَ الرَّابِّنِ وَعَظَهُما فَلَمَ نُجِعا فَفَالْحُوابِنُونِي بِنِسَارِ فَالنَّالْمُ الرُّتانِ وَالْهِمُانَفُسَ فَفَالِ أَفَدُهُ بِصِنْ إِنَّا خُنُكُو الْمِنْ بِضَا فُرُجِبُنُ احِلِيماً وَقُالْتِ اللَّمْ عَالِمَةُ اللَّهُ إِلْمَا الْمُلْفِينَ إِنْكَانُ لابْدُسْ وَلِكُ فِغَدْ سِمَتَ يُ بع لَعَإِ فَعَالَ عِم اللَّهُ الْبَرْجَوَ النَّالِ وَوَهُمْ الْكَانُ النَّهِ الْوَقْفُ عَلِيهُ فَاعْرَفْتَ

على المرجة المالكوف منها و في على البند برا طلاف مالت المراسة على البند برا طلاف مالت المراسة المراعة المراعة المراعة المراعة على المراعة ا بِالضَّعَفِ وَالْعَصُورِ مُمَّ قَالَانِ اجْمَعُ الْمِثْلِينِ وَعَمَّانَ فَالْتَوْلُ مُافَالَاهِ وَانِ صَادُوانلُنَةُ نَلَتُ فَالتَوْلُ لِلْإِبْرِ فِيهِ مِعْبُدُ الرَّصْنِ الْعِلْمِ إِنْ عُلِيّا عَيْنَ الْمِنْ مِا احدَثُ وَ فَيْ عَبِدُ اللهِ بِنَ عَامِرِ المِ الْعَالَمِ السَّامِ فَاحدَ السَّامِ فَا حَدَثَ عَلَى مَا الْمَدُ اللهِ الْمُعَلِّمُ اللهُ اللهِ الْمُعَلِّمُ اللهُ اللهِ الْمُعَلِّمُ اللهُ الله وَعَفَانُ لَا يُجْمَعُونَ عَلِي مُرِوا أَنْ عِيدُ الرَّحْنِ لا بِعَدِلْ بَالْمُرعِنِ أَخِيدٍ وَهِي مَا مَا فَعَلُودَ وَكُنَّمُ وَالْمُ الْمُرْهُ وَالْمُ الْمُرْدِي عَلَيْ الْمُرْدُونَ الْمُرْدُونِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ ا عَمَانَةُ إِنْ عَبِهِ إِيضًا مُمَّ امْ يَصِرْبِ اعْنَا وَهِ مِ إِنْ تَأَخَّوُ اعْنَ الْبِيعَةِ نَلْتَ أبَايِّمُ فَامْرُ بِعَنَانَ خَالْفَ لَلْ رَبِّ مَنِهُمْ أُوالدَّبِرَ فِيهِم عَبِدُالرَّحِينَ فَكُلُّ ذلك في الدِّين الدِّين فاللَّه عَلَي السَّا وَ ان وَ إِنَّهُ اللَّهِ وَاعِلْنَ لَنَ الله المرافقة المرافقة المرافقة المرافة المرافة المرافة المرافة المرافقة المرافة المرافقة المرافة المرافة المرافة المرافقة المرافقة المرافة المرافقة المرا ه ورور كنته معل عنه السفارة في واسانة الحاف مراد توكونة إبا ها و فِالْلِعِمَانَ الْوَلْبِيَتُهِ الْتُركِينَ اللَّهِ الْمُعْمِينِ عَلَيْ فَالْمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّل المن الن المن المن بناروكان ابن مسعود بطعن على وبُكُون من الماعل الدعة اغلط الدوناء وارتعام المعلاد والماء والمعاد المسلم فَعُلْنَ لَنْفُنْكُ وَفِيهِ إِنِيانَ الْحَلْمَ بِعِبْدِ إِوَامًا عُمَّا أَوْفُو فَالْمُومِ الْمُولِ مَن مَهُ مَقَهُمانَ وَصَرْبُ عَمَا رُاحَتَى صُمَارُبِ فَنْنَ وَفَدِ فَالْفَيْمِ النَّهِ عِلَيْدِيدِ عَلَيْهِ م عَلَيْهِ النَّهِ مِن مِن اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مِن اللَّ المسطيئ لابص للكولاية متفظم من بقضهم النسوف فن بعضهم عَمَّا رُجِلِرَةً بُنِي عَبَى مُنْتُلُو الْفِينَةُ الماعِبَةُ لَا أَيَا لَعَبُ مُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا رير الجبائة وفي الولابات بنا فارب وعَنْ يَبُ عَلْ وَ الْمُرادُ افْلُرَبِ دِمِلْقِ بِنَ مِنْ مُكَانَ عُالَ بِطُعَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَّجَ رَسُولَ سَهِ مِنْ الْمِلْمِينَ الْمُعْلِمُ وَالْم وَمُ الْفِينَا مُرْوَعُ مُكَانَ عُرِالْمُ رَبِّمُ وَمُعْدُانِهُ مِنْ وَلَا مُنْ الْمُلِيدُ الْمُلْمِينَ الْمُلْمُ الْمُلْمِينَ الْمُلْمُ لِينَا لِمُلْمُ الْمُلْمِينَ الْمُلِمِينَ الْمُلِمِينَ الْمُلِمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلِمِينَ الْمُلِمِينَ الْمُلِمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلِمِينَ الْمُلِمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلِمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلِمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ المُلْمُ مريد المريد الم 

عن بدر و عرب بوم المرو م من المرو الم من المرو المراب المرود المر الماندة في من المانية من الكالمن من المنازة ا مِعَوَاشِدِ فِنْ مَنِ البَيْمِ وَأَبِ بَكِهِ عُرْفَلًا وَلَا عُمَانَ آوَاهُ وَرَدُّ وَإِلَى الْمَدِينَ العلادة المارية المارية المراك المارية وماجد نذيب من الدينالي فاللهذ في المارية المراك فاللهد في المرادة باسناده إلى ابزعباس فالكااسنة دبالبني مرضد الذي نفري بنيه فالدر العامل الماليم الماليم الماليم المرابع الماليم المرضد الذي نفري بنيه فالدر الماليم المرابع الماليم الماليم المرابع الماليم المرابع الماليم المرابع الماليم المرابع الماليم الماليم الماليم الماليم المرابع الماليم الماليم المرابع الماليم المرابع الماليم المرابع الماليم ال مراح المراح المراجية وفال أن الله فالحاف الفي المراع على على المراع الم والمراج المراج ا اينو دب واة وقرطاس اكبُ لكم كِنا مًا لاتَضِلُوا بمدى فنا جِهِ الْمِنْ الْمُعْمِدُودُ اللهُ الْمُعْمِدُ اللهُ ا وموالقم فالانتفا عذكرو الله بمقدوه كونيف الله معدد منظم المعدد الم عُمُ إِنْ صَاحِبُكُم لِبُعِيْ يُحسُبُ الْنَابُ أَمَّاهِ وَكُنُ اللَّغَطُّ فَغَالَ النِّيمَ اللَّهِ مواعنِقَ لابنينِغ عِندِي النَتَازَعُ وَلَلِن النَّاذِي مُرْضِهِ إِنَّهُ عَلَالْ النَّادِي مُرْضِهِ إِنَّهُ عَلْالْ جُمِزُ فِي إِلَى اللَّهُ لَعَيْ اللَّهُ مِنْ فَلَا عَنْهِا فَالْ فَعَ فِيكُ عَلَيْنًا الله الإناسة الفضاص عليه فلمن عجاوية والادان يُعَلِل مَدَالنّرب إمتِنالُامُرهِ فِاسْلَمَةُ فَنَدَ بَرِدُعَنِ المسرينِةِ وَفَالُ فَقَمُ النِّنَدُّ مُرْضَعُ فِ الْوَلِيدِ بِنِ عَفَيْنَا مَعَ خُلِكُ الْمِبُلِلْوُمِنِينَ عَمِ وَفِي لَالْمِيطِلْ حُدُ اللَّهِ وَ وَلابِيهُ فَلُونُهُ اللَّهُ إِن مُن النَّالِينَ فِهُ مَوتِهِ عِنْ الْعُرُنُ فَالْ إِنَّ مُحَدًّا افاطاص وأوزاد الاذإن النابي بؤم المعتة وجيدعة وصارسنة قدَمانُ فَنُلْتُهُ إِسِينِ هَ ذَا وَإِنَّا رَفِعُ إِنَّ السُّمَّا رِكُمَّا رُفِعُ عِبِينَ مُرْجُمُ إِلَىٰ اللَّانُ وَخَانُهُ إِلْبِلِهِ وَكَالَهُمْ حَقَّ فَنْ لِهِ عَالِمُ إِنْ عَالَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُ فَالَ ابْوَبَكِينَ كَانَ يُعِبُدُ عُمَدًا فَإِنْ يَحْدُدُ افْدُمَاتُ وَمَنْ كَانَ بَعِيدُ الْمُحْمَر

عَلِيا مَا مَوْعُفَانُ وَوَقَعَنَ اخِتِلا اللَّهُ كَنِيرة مُوعِلًا دَوْمُ لِلْكُمِّ مِنَّ أَمِّيةً اِلْمَالْمَدِينَةِ بِعَدَانَ طَحَ وَرَسُقُ لَا مَدِينَةِ بِعَلَامَ يُسْتَلِطُ بِدُ رُسُولِ اللَّهُ ا بعَدَانَ تَشَغَّهُ إِلَىٰ الْجِيَرِي عَمْلَ أَيَامَ خِلافَرْهِما فَإِلْجَابِا إِلَىٰ ذَلِكُ نَفَاهُ عَنْ مَعَامِهِ بِالْمَنِ ارْبَعِينِ فَرَيِّ الْمُنْ الْمُبْدُةِ إِبَا وَإِلَا الْرَبْلُةِ وَرَزُّ وَيُهُمْ مِن اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَقَدْ بلغت مابني الب دينار مستها ابارة عبد الله برسيد بنايس بعدان صُدَر البيني دُمُهُ وَتُولِينُهُ أَيَّاهُ مِصرًا وَتُلِيُّهُ عِبداللهِم بنَ عَامِرًالْبَصِرَةُ حَتَى احدَثُ بِنِهِ المَا احدَثُ فَكَانَ امْرَارْجِنُودِهِ مِعَا وبنذاب أبي أبي فبان عامل الشام وسوبدن العاص عامل الكوفز وَبُورَةٍ عَبُدَا سَهِ بِي عَامِرِ قَالْوَلْبِدُ بِنَ عُنْبُهُ عَامِلُ البَصْرَةِ النَّاسِخُ فِي مِن نَهُ الْمِبِ لِمُونِينَ عَرِيدُ وَلَا تِنَافَ عَلِيهِ وَعَتْدِ الْمِيمَةِ لَهُ فَأَوَّ لا حُولَةٍ طَلْحَةُ وَالزِّيْرِ إِلْمَكَةُ ثُمَّ حَلْمُ إِيشَةُ إلى البِصَرْةِ ثُمَّ نَصْبُ الْفِنَا لِمُعَدُّ عَمَلًا وَبِعَنَ وَلِيجِ بُسِلِهُ إِلَالْ بَيْنَةِ وَبِينَ مِعَاوِينَةُ وَحَرْبُ مِنْ الْمِينَ

غَانِدَ مَن اللَّهِ مُ فِي الإمامَةِ وَاعْظُ خِلابٍ بَن كُلْمَةُ خِلافُ لل مامنة أديا سلينف والاسلام على فاعدة دبنية منل السراعلى المامنة فِكُلْ مَانِ وَاخْتَلْفَ المَهَاجِ فِينَ وَالْمَاضَارُ فَعَالَتِ الْمُ نَصِارُ مِنَالِمِيرُ ومنكرامين فانتقواعلى مسه سعيدب عبادة الانضاري فاستند مَلَ يَوْبَكِي وَعُرُ إِنْ حَصَّ اسْفِيفَ يَنْ سَاعِينَ وَمُدَّعُمْ بِينِ إِلَّا إِنْ بِيلِ وَبِابِهُ فِهَا بِمُ النَّاسُ فَالْعِمْ إِضَاكُانْ فَلْيَةً فُرِيًّا مِنْ عَادَ المستلعا فأفتلوه والمبالكومين عمستوا عامرة المتيم من دفنيد وُنْجُهِنِ وَمُلاَئِمُ وَنَبُرِهِ وَتَخَلَّنَ هُوْوَجَاعَةٌ عَنِ البَيْعِ: لَكَامِنْ فَذِكِ والنَّوَادُنْ عَنِ البَّهِ مود فوهِ البَّويَكِيرِ فايته عِنِ البَّي معا خِيْط بنياء لانوُدَف مازُكنا صُمَعَة السَّادِسُ فِ فَالِيهِ إِنْكُوةِ فَعَالَهُمْ ابْوَيْكِ وَاجْزَهُ دَعُرُوْ أَمَّامِ خِلافَنْهِ فَرِدُ السَّبَامِ الْأَلْمُوالُ البَعِ وَاطْلَقَ المعَبوْسِينُ السَّا بِمُ فِرَسَفِيمِلُ فِي بَرِعَلْ عُلْ اللَّهُ فِي النَّاسِ مَنْ فَالْ وَلِنَنَ عَلَيْنًا فَظَّا عَلِيظًا النَّارِينَ فِي السِّورَى وَاتَّفَعُ لَا مِدَالِإِخِتَلَافِ

لانجكنُ ان بعند المانيف و بالمنتفِّ الحِبُ اعِرَةِ عَبْرِهِ خِيثُ بِنَاعَ كُلِّ سَعِ لِا عَناجُ إِلَيْهِ صَاحِبُهُ حَتَى إِمَّ يَظِامُ النَّيْعِ وَلَمَا كَانَ الْمُجْتَمَاعُ غِمَطْنَةِ التِغَالِبِ وَالنَّنَافُ شِفَالَ كُلُّوا بِينِ النَّعَامِ فَلَيْ عَلَيْهِ المَّالْمُ خَاصِفَ لَجَتَاجُ الحال فيدغين فتدعو وفوة النهوية الخاخن وفقرع علي مَظُلِمُ مَنِعٍ فِبُودَتِي الْمُعْفَى الْمُرْجُ وَالْمُرْجِ وَالْمَادَةِ الْمِنْفِي فَلابُدَ مِن نصْبِ إِمامٍ معَصُوم بِيمُ رَجْعُ عَنِ ٱلظَّالْمِ وَالنَّعَدِّي وَمَنْعُ مُعْ عِزْ النَّالْبِ وَالعَرْمِ مِنْ مُعْمِدُ الطُّلُومِ مِنْ الظَّالِمُ وَوْصِلُلْإِقَ الْمُسْتَجْدِهِ الْبُورُ وَالْمُولِي وَالعَرْمُ وَالْمُولِينَ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ وَالْمُولِينَ اللَّهُ الْمُلْكُونُ وَالْمُولِينَ مُنْ اللَّهُ الْمُلْكُونُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّالَّا لَلْمُلْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّ عَلَيْهِ الْحَظَاءُ وَلَا السَّهِ وَوَلَا الْمَعْمِيةَ وَالْحَافَا فَنَعْرَاكِ الِمَامِ لَعَرَانَ الْعِلَةِ إِدالِ المخجة الخاضب المرام هج واللفظاء على الأمة فكوجان المطاء أب المختلخ إلحامام لغفان كإن معضومًا كان هُو الإمام والما المرام المبسكيل فَامَا المُعْتَمِةُ النَّائِمَةُ فَظَاهِرَةً لِإِذَّا بَابَكِي وَعَرَفَعُمَا فَأَبَّكُ وَاسْعَنَى مِبْنَ اِتَعَاقِ وَعَلَيْ السّلمِ عَصَومُ فِيكُونُ هُوَ المّامُ النّلْفُ أَنْ المِمامُ يَجِبُ انْ بَكُونَ مُنْصُوصًا عَلَيْهُ لِمُنْ الْبِينَا مِنْ بِطَلافِ الْمُخِتِبَارِ وَالْذَيْبُ وَبَعِظُ لَخَادِينَ

وَمُعَاَّدُرُةُ مِنِ العاصِ المَامُولِي المَامُولِي المَامُولِي المَامُولِي المَامُولِي المَامُولِي المُعَالِمُ المُعْلِمُ المُعَالِمُ المُعِلِمُ المُعَالِمُ المُعْلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعِلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمِي المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِمِي المُعِلِمُ الْ مِعْمُ وَخُلُونَ عِلَا مِنْ مُؤْمِدُ وَلَا مِلْمُ لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّ وَظُورِ إِنَا إِنْ الْمُلْكِ اللَّهُ عَنْ إِللَّهُ عَنْ إِنْ اللَّهُ عَنْ إِنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللّلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَا عَلَيْكُوا عِلَى اللَّهُ عَلَّ عَا عَلَّا عَلَيْكُوا عِلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عِلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلّا عَلَّا عَلَيْكُوا عِلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّ عَ التِّي يَ زَيْدِ بِخِصِينِ الطَّابِيِّي فَعَبْرِجِ وَظُمْرَةِ نِمَانِهِ الْفُلاةَ كُعْبِدِ الله بنسائة الغين التذاب المنعة والضلالة وصدف فيه فر الني الملك في كالنان عِبُ عَالِي مُنْفِقَ فَالْفَا نظرُونِي الإيضاف إلى كلام هذا الرجي المنت المنظم المن المعضواوسط أرب أساع المنوالة إلا إلا العقلية وعي خيرة الاقران الامام بجب المكون معصومًا ومنكان كذلك كانَّالامَامُ عُمِلِتًا عُمَّا لَمُنْ يَمُهُ الأولَحْظِلَانُ الدِسْانُ مِدُنَّى بالطَّبُع العَيْنُ أَنْ بِعَيْثُ مَنْوَدٌ الإِنْسَانِ فِي بِنَا وَمِلْ مُاكِلُ مُلَا يَعِينُ أَنْ يُعِينُ لَا

90

الفذرة والداعي وانتفاء الصادف بجث الععل كما مرأن اللمام يخذان المعلف أَفْضَلَنِ رَعِيْنُهِ وَعِلَى أَفْضَلُ أُعْلِنَمَانِهِ عِلْمَا يِأْتِي فَيْكُونُ مُوَالاُمَا مُلْتَج تَعَدِيمِ المَضَولِ عَلَى الفَاصِلِ عَلَى الْعَاصِلِ عَلَى الْعَالَى اللهُ الْمُعَالَى الْمُعَلِّدِي المُعَلِّدِي المُعَالِقِيلِ الْمُعَلِّدِي المُعَلِّدِي المُعْلِمِ المُعِلِّدِي المُعْلِمِي المُعِلِّدِي المُعْلِمِي المُعِلِّدِي المُعْلِمِي المُعِلِّدِي المُعْلِمِي المُعْلِمِي المُعْلِمِي المُعِلِّدِي المُعْلِمِي المُعْلِمِي المُعْلِمِي المُعْلِمِي المُعْلِمِي المُعِلِّدِي المُعْلِمِي المِعْلِمِي المُعْلِمِي المُعْلِمِي المُعْلِمِي المُعْلِمِي المُعْلِ إِلَى الْحِينَ الْخُنُ انْ بَيْنَعُ إِنْ الْمِيْ حَكِوالْمُ انْ هُدًى فَالْكُمْ كَيْ خُلُونَ المنفيخ التفافي في الأجولة المأخودة بن القال والباهن الدالة عَ إِمامة عَلَى عليه السّلام مِن الكّابِ العزيز ارْبَعُونَ برَ هانًا الأول قَوَلَهُ تَعَالَى إِنَّا وَلِيضَ مُم اللَّهُ وَرُسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ مُعْتِمِينَ الصُّلُقَ وَيُؤُنُّ الزُّكُوةُ وَحُمْ دُاكِعُونَ وَقُدَاجَعُوا عَلَمَ الزُّلُتُ وْعَلَى ٤ فَالْسِ النَّفُرُ بَيْ بَاسِادِهِ إِلَىٰ أَبِي ذُرِّ فَالْسِلْ مُعَنِّنَ يَجِلْكُ صَا بِما يَنِي وَالْأَفِضَيَّنَا وَرَأَيتُهُ بِما يَنِي وَالْآفَتِينَا يَغُولُ عَلِيٌّ قابِدُ الْبَرَرَة وَقَامُ الْكُوْمِ سَصُودُى صَمْ مُحَدُولَ مَن صَدْلُهُ اللَّهِ عَلَيْهُ مَا أَيْ صَلَّيْتُ مَعُ دَسُولِ الم بِومًا صَلْحُ الظَّهِ فَسُلَ اللَّهِ الْسَجِدِ فَلَمْ الْمُعْلِدُ أَحَدُ شِاءٌ وَفَالْسَائِلُ نَدُهُ إِنَ السَّمَاءِ فَا كُلِّ اللَّهِ إِنْ هَذَا أَنَّى سُالَتُ وَسُجِهِ وسُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّل

لِعُضِ المائيةِ اعَلَى البَعْضِ المُنارِ لِلآخِر وَلِادا بُولِكُ التَّنازِع وَالنَّهُ إِجْرِيْنُورُ مِي مَصْبُ المام إلى اعْطِ إِنْواع النَّاجِ الْتَي لِأَجْلِ اعدام المقل بنها وكمأا وجنا لضبه وعبر على السران المنتها لمبكن منصوصًا على بالإجاع فنوى أن بكون هوالمام السَّال اللهام جِينُ انْ بَكِونَ حافِظًا للِّنَّرِجُ لا تَتَكِي الدِّيرِ الدِّي عِوْسَ النِّي وَقَصْمُ وِالْكِنَابِ وَالسَّنَا فِي إِلَا مُكَامِ الْجِنْ إِيَّاتِ الوَاقِعَةِ الْحَامِ الْعِبْمَ وَلَا لُكَّ وَالْمَاتِ من المام منصَّ مِن المدِّهُ تعالى معمِّع من المنظارة الذَّالِ الميلا بَنْوَكَ بَعِينَ المَحِكام الربيد بنهاع مُدّاا وسُهوا مُعَنْ عَلْم لم بَكُن لَدُلد بالم حماع المُعْ بِهُ أَنَّ اللَّهُ النَّا فَاحْرُ عَلَى صَبِ لِمِلْ مِعْمُومٍ وَلَحَاجُهُ لِلْعَالِمُ وَأَعْبَهُ البهولامع وفي فيج بضبه وعَبْرُعَلَى الْمِلْ لَذَلِلا جِلْعًا فَعَبَّى انْ بَكُنُ الْمِامُ حُوْمِكُعُ الْمَالِنَدُرُخُ فَطَاهِدٌ وَأَمَّا لَمَا مَعْ فَطَاهِرُخُ ابَضًا لِمُنالِبُنَامِ وُفْعِ التَّنَازُجِ بِيَنَ الْعَالْمُ وَامَّا لِنْفِ اللَّفُ كُوْفِظ إِهْدَ اَيضًا لإِنَّ المن وَ لا نِمَةً لِعدُمِهِ وَالمَا وَجِبُ نَصْبِهِ فَلِلانَ عِندُ بْنُونْ -

قدلده بَا إِنْ الْرَسُولَ فَخَمْ الْزِلْ لِلْكَانِ زَكِرُ وَالْهِ لَمُ تَعْفَلُ فِي إِلَا تُسَكِّلُ اِتَنتُواعَلىٰ ذُولِهُ الْفِعْلَى دَوْى ابُونَعِيمِ الْحَافِظ مِنَ الْحَيْفِي إِسْادِهِ عَنْ عَطِيَّةً فَالْمِ نَزُنْتُ هِنْ اللَّهِ: عَلَى سُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلْمَا عَلَى اللَّهِ عَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّه مَنِ نَتَسِيرِ لِنَعُلِّي فَالْمُعُنَاهُ بَلِغَ مَا أَنِزَلَ إِلْكُيْ فِي فَطْلَانَ لَتُ اللَّهُ وَمُ أَخْرُنَسُولُ للهِ مِ بِبِدِ عَلِي وَفِلْ مِن كُنْتُ مَولاً وَفَعِلَى مُولاً وَفَالَ مِن البَيْ الله عَلَيْهِ وَالْدُسُولُ أَبِي بَكِرِهُ عَرُفَ وَافِي الصَّعَايَةِ وَالإجناعِ فِكُنْ عَلَيْهِ السترمولام فبكور فكالمام ومن تنسير التعليق فالكاكان وسواله صَلَّالْ مُعْدَعُلِمِ وَاللَّهُ مُعْدِيرِ عِنْ مَا النَّاسَ فَاجَمْعُوا فَاحْذَبِهِ مِعْلِعَلِيهِ السَّمْ فَنَإِلَى كُنْتُ مُولًا أُفْعَلِي وَلَا وَفَشَاعَ ذَلِكُ وَطَارَ فِالْمِلَادِ وَبِلْعَ ذَلِكُ الخارث إن النعان الغري فَاقَالَ سُولَا سَوَالْ اللَّهِ مِعَلَى الْفَانِ مِعَى أَفَى لَا بطُّ فَنَرُكَ مَن افْنِهِ فِأَ نَأْخُمُ إِنَّ عَيْنُ لِهِ إِوَ أَنَا لِهُمْ مُوهِمُ فِي مِلْدُونِ أَحِلْمِ فَغَالِيا يَعَدُ الرَّمَاعُنِ اللَّهِ تَعَالَىٰ ان نَفْهَدَ انْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَانْكُ رَسُولُ لِلهِ

لَمْ يَمْطِي احَدُ شَيًّا وَكَانَ عَلِي عَلَى مِن الْكِمَّا فَا وَمِنَّا الْبَهِ خِنْصِمِ الْمِمْلَى وَ يَعْ . كَانَ بِتَخَيْرُ عِلِ فَاقِبُلُ السَّائِلُ حَقَّ أَخَدُ لَلَا الْمُ بَن خِنْصِرِ فِي وَلَا لِمِينَ البَيْهِ فَلْمَافِرَ فَيْ مُسَلَّوْتِهِ وَيَغَ زُلِسَهُ الْحَالِمُ فَالْكِلْمَ عَلَى مُعْسَلًى سُاللَفَالِدُبِ الْبِيحِ لِمِسْدِي وَبُسَرِلِي الْمُرِي وَاجِلْلْعُفِينَةُ مِن لِساني بننفوان والجواد وزام اهلى موت اخيا شدد بدا درى وأنيح فِامْعِ كَنْ سِيْقِكُ كُنِيرًا فَانْزَكْ عَلِيهِ قِنْ أَنَا الْمِقَاسَ سِيْنَةً عَصْدَكُ الْجِلُّ وَجُعَالُكُمُ اسْلِطِانًا فَلَا بِصُلِونَ البِّكُمُ الْإِيَّا اللَّهُ عُلَمُ الْمُعَدُّ فَيْكُونَ منتكالكف وفاشخ لم صدري ويبزلج المرع واجعله وبرا زامل عَلِيًّا أَخِي مُنْدُدُ بِهِ ظُهِمِ فَالْ وَدَرِ فِي الْتَتَمَّدُ سُولُ لِمُومِ حُتَّى رَلْعَلِيهِ جَبُرِبُ وَعُلِيهُ السَّمْ مِعِندِ اللَّهِ فعلا فَعُ الْبَا يَحُدُ افْرَافَا لُومِ الْوَرْاءُ فَالِّ إِغَا وَلِيَكُمُ اللَّهُ وَرُسُولُهُ وَالذِّينَ آمَنُوا لِنَبِيعُ لَا الصَّلُوةُ وَبِوُ نَوْنُ الْزَكُونَ وَحُمُ وَالْمِوْنَ وَنَفُوا الْمُغَيِيهُ إِنَّ الْمُعَانِيلِ الْوَالَّسِطِي الشَّافِي عُزَانِ عَبَّاسِ أَنَّ هُوالاً بِزُنُونَ وَعَلْمِ عِلْمَ الْوَلِيَ وَعَلَى الْمُ الْوَلِيَ وَالْمُ الْمُؤْمِدُ وَعَلَى الْمُدَا

فرفع هُما حَقُ النَّاسُ الى يَبَاصِ إِبِعَى دَسُولِ اللَّهِ مِنْ لَم بَتَوْفِ احْتَى مُزَلَثُ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ لَكُمْ وَبَنِكُمُ الْمُنْتُ عَلَيْكُمْ فَعِينَ وَرَضِتْ لَكُمُ اللِّلامَ دِينًا فَفَالَ رَسُولُ اللَّهِم اللَّهُ البُّرعَ فَي إِلِمَالِ الدِّبِوفُ الْحَامِ البَّعْمَةُ وَرِضاً الرَّبِ بِرِسُالْمِينَ وَبِالْمِلايَةِ لِعَلِي مِن بَعْدِي ثُمُّ فَالْكَ كُنْتُ مَولا ، فَعَلِمْ وَلا هُ اللَّهُ مَوَالِنَ وَالا مُوعَادِمَ عَادْ إِهِ وَانْضَيْ نَصْرَعُ وَاخْذُلُمْ مَذَلَّمُ البرهان الرابع فذكر والنزاذ أهوى ماضكم صاحب وماعم عناس روَى المَنْفِيهِ عَلِى بُنَ المُعَادِّلِي النَّسَافِعُ بَأَسِنادِهِ عِنَ ابْنِ عَبَارِس فَالْكُنْ جالسًامَ ونَنْ فِي بَنْ عِلْمُ عِنْدَ الْبِقِ مِ إِذَا انْتُقَلَّ كُلُ فَنَا رَسُولُ اللَّهِ سِ الْفَصَّ حَذَا لَيْ يَعِ مَنْوَلِ فَلْقُ الْوَصِي مِنْ بِعُدِي فَفَامَ فِيَبُدُهُ مِن بَيْ حِلْمَ فَنَظُو افَاذًا اللَّهُ الْبِي الْمِنْ أَيْتِينَ فِمَنواعِ عَلَى إِن الْمِ الْمِالِي فَالْمَا الْمَا وَسُولَ المدلندعوبن فحبرع فأنزل للدنكالي والنج إذا ورمام أصاحبكم وَمَاعَوْ مَا الرَّهُ اللَّهُ المِنْ قَلْ فَا إِنَّا بُرِيدُ اللَّهُ لِبُدُهِ عَنْكُمُ الدِجَى أَصْلِ البُبْ وَبُطُعِ كُمُ نَطْعِمُ ا رَوَى اَحَدُ بِنُ حَنْبُ لِ فِمَسْمِيكِ وَمُسْمِيكِ وَ

فَتُولِنَا الْمُنْكِيَ آمَرَتُنَا انْ نَصِلَى حَسًا فَتُولُنَاهُ مِثَلُ وَامْرُ مُنَا انْ نَصِوْمُ شُعرٌ الغَيِلْنَاةِ مِنكَ امْزَمُنَا فَغِيلْنَاةٍ مِنكَ آمَةَ مَنا الْفَيْحُ إِلَالْبِيْتِ فَتُولْنَاهُ مَنِكُمْ مُ مُرْضَ بِعُدَا حَتَى رَفَعَتُ بِضَبِعِي إِنِ عَرِكَ فَضَلْتُهُ عَلِينًا وَقُلْتُ سَكُنْتُ مَلْهُ وَهُ زَاعِكُمُ لاهُ فَقُرَّا مَنَى اللَّهِ فَيْ الدِّفَيْ الدِّفَالِيَّ اللَّهِ الدِّب لْالِدُ اللَّهُ هُوَاتِهُ مِن الْمُرالِدِهِ فَوَكِي لِلْحَارِثُ ابْ النَّفِيُّ انِ بُرِيدُوا حِلْمِتُهُ. وَهُو يَعِولُ اللَّهُ مُرانِكُ أَنْمَا يَعُلُّ كُمَّدُ حَتَّا فَامْطِعُ لِنَا عِجَارَةً مِنْ السَّماء أوالتنابِ ألبِم فَإِوْصَلَ البِيعِ إِحَقَ لَمَامُ اللهُ بِيَ فِي عَنظ Emilial my Arterial مرحة المراه المراج الم عَلْمُ الْمَتْدِورَ حَرَجَ مِنْ دُبُرِعِ فِنَنَكُم فَازَلَ اللهُ تَعَالَى سَالُ سالِ إَعِدَابِ Sted Carling Line Control Mary Sandy Control of S حِبْكُمُ الْمُنْتُ عَلِيكُمْ فِيقِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلإسلامُ دِبِنًا رَوْمَ ابْعَ بِنِيمِ بأسناد وإلى أبي سعيد للخنزي فإل إن البي مدعا الناس إلى على فعدر خ واسرع في النَّجِ مِن السُّولُ فَفِيام فد عاعليًّا فاحد كُوسِيعَيْه ،

دُانِي قُلْتُ وَانَا مُعَمَّ فِي رَسُولَ اللَّهِ فَالْ الْكُرْعَلِ حَسْدِ إِنْكُمْ عَلَى عَلِي وَفِي هُ إِن إِلَا يَهُ وَلَاكَةً عَلَى المِعْمَةِ مَعَ النَّاكِيدِ بِلِمُنظَّةِ إِنْمَا وَبِإِد خالِ اللَّهِم فِي المنبَر وَ الإختِصاص في الخطاب ليول إحل البيت و فَبُونَ ٱلْاَمِامَةُ فَعِلْمُعَلِّمُ السّلِمُ وَلاَ فِي ادْعَاهِ الْحَافِي مِنْ أَقَالِمُ لَعُولِي والله لتند تفيض لها ابن ابعضاف وانته بكم أن عكم العظام النظب بيت والم مِنَ الرَّحِيُّ وَفُو رَنْبُتُ نَيْ الرِّجِي عَنْ إِنْكُورُ فُعادِتُ الْبُكُونُ فِي مَنْ الإمام البرهان السَّادِسي فَوَلْهُ وَ فِي بَيُونِ الْذِفَ اللهُ أَن تُرفَّحُ الدية فاك النَّعَلِيُّ بإساده عن أنبي بن مالِك و بُرِّيرً فَإلا فَالْ رسُول اللهِ هَن إلَا بَيْنَهُ فَعْام رَجُلُ فَعْال الْيُ بَيْوْنِ هُنِ بارسُول اللهِ رَبِيِّ فَغَالِدِ سِبُرِ إِنْ الْمَبِياءِ فَغَامَ إلِيهِ أَبُوبُكِي فَعَالَ مِا رَسُولَ لِلهُ هَذَالِبِيثَ مِنْهَا بِعَنِي بِينَ عَلَى وَفَاطِمُهُ فَإِلَى فَمُ مِنِ افَاضِلُمُ ا وَصِفَ فِيهِ الرَّحِالُ مَا بَدُلُ عَلَى فَضَلِيْتِهُم فِيكُونُ عُلِيًّا هُوالمامُ وَالْمَ لَوْمَ تَعْدِيمُ المَعْضُولِ عَلَى

عَنْ فَا نِلِيَّةً بِنَ الاَصْنَعِ فَالْ طَلْبَتْ عَلِيًّا عِنْ مَنْ وَلِيهِ فَغَالَتْ فَاطِمَةُ ذَهِبَ الحادسولياسم فالخِ أَلَجْبِيعًا فَدُخِلا وَدَخَلْتُ مَعُهُ افَاحِلْكُ عُلْبًا عَنْ بِسَادِهِ وَفَاطِمَةُ عَنْ عَنِينَةً وَلَلْ فَالْكَبِينَ بِيَنْ بِدَدِهِ فِمُ الْنَعْ عَلَيْهِ مِنْ بِهِ فِالْإِلْمَا بُرِيدُ اللهُ لِبُذْهِ عَنَكُمُ الرِّجِكُ هُلُلْبُتِ وبطم كم تطهيرا الله مران هولاء اصلبتي اللع مقرلاء احق وَعَنَامُ سَلِمَةُ فَالِتَ الزَّ الْبِنِّي صَلَّى اللَّهُ عَكَانَ فِي يَنِهِ الْمَاتَتُهُ فَالْمِهُ عَلَيْها السلم بنومة بنه فاحرين فد خلت بعاعليد فال دعي بالفرك وانبير فَالْتَ فِيَارَعِنَى وَلَكُ نُ وَلَكَ بِي عَلِيمِ اللَّمَ وَدُحَلُوا فِكُلُسُوا فَأَكُلُوا وَيُلِكُ الْمُرْبِينِ وَهِمْ مَعْمَ عَلَى مَا إِنْ مُعْلَمْ وَكُوانِ فَتَنَّهُ اللَّهِ الْمُرْبِينِ فَاللَّهِ وَأَنَاذِ لِلْحُرُّ وَاصْلِى فَأَمْزُ لَاللَّهُ مُو عَلَيْ مِلْكُنَةُ اِنْمَا بَرِيدُ اللَّهُ لِلدُّ فِي عَلَم الرِّجَ وَاحْلُولِينِ وَيُعَلِّمُ مُعْلِمِينًا فَالْتُ فَاجِدُ فَضَلَ الكِسَاءِ وَالكَالْمُ اللَّهُ بِهِ ثُمُّ اَحْرَجَ بِرَوْ فِالْوَى بِعِالِى السّماءِ فَعَا لِحَولاءِ اهلَبْنَي وَخَاصَمُ اللَّهُ الْمُ فَادْهَبَ عَنْهُ مِ الرِّجِسَى وَنَظِيمُ مُ تَظْمِيرًا وَكُرَدْ ذَلِكُ فَالنَّ فَادَحَلْتُ

عَنَّ وَجَلَالِاجِبُوبِ إِلَى مِبِكَائِلُ الْخِصَدَ آجَبُتُ بَيْنَكُمَا وَجُعُلْتُ عُمُ أَحْدِ لَمُ الطِهُ لَمِن مُ لِلْهَ ضِ فَالْبُكُمُ إِن رُصَاحِبَهُ بِالْجِيَاةِ فَاخْلَاكُمِلاهُمَا الحَبُونَ فَاوَحَى اللَّهُ عُرَّهُ عَرَّالِيهِمْ اللَّهِ اللَّهُمَا مِنْ أَعْلِينِ أَجِطَالِمِ عَلِي السَّلِ أَخِنُ بَينَهُ وَبِينَ عَبَدُ فِهَا نَعَافِ الشِهِ بَعْدِيدٍ بِنِعْبِ وَيُونِوُ إِلَا مِنْ الْمِنْ الْمُ لَا رَضِ قَاحْمُ طَاءٍ مِنْ عَدُوهٍ فِي لَا لَا مَعِينًا فَكَانَ جَبِونِراعُلِم السّم عنِدَوالسِم وَبِكابِراعلبوالسّم عندر جليف فالد حَبُولِيلُ إِنْ إِلَا مُنْ مِنْكُرِيّاتِنُ الْجِطالِبِ إِلَيْ اللَّهُ بِكَالْمُلْكِيدُ فَأَنْوَلَ اللهُ عَلَى سُولِ وَ فَوَمَنَوْجَهُ إِلَى الْسَدِيثُةُ فِي شَانِ عَلَيْنِ أَبِي طالب وبن الذاي من بنترون وانتخار من ضات لله و فالا بن عباب القائزان فع على بن العطالياً هَرَبُ البَّيْءُ مِنَ المَسْرِينَ الحَالَالِ وَهُنِ فَضِيدًا لَمُ خَصَلُ لِعِيْرِ فَيْدَلُ عَلَى فَصَلِيْتِ وَعَلَيْهِ الصَّعَابَة فَيْكُونُ هُوَالْإِمامُ الْبِرُهانُ النَّاسِ فَوَلْتُ وَفَرْخَاتِ كَفِيهِ مِنْ مِبْدِ مَاجَازُكُمِوْ الْمِلْمُ فَنُلُ فَعَالُوا مَدْعُ ابْنَاءُ مَا قَابُنَاءُ كُمُوْنُسِلُ مُنَا وَنِسَاءُ كُم

البرُهانُ البَيَامِعُ فَوَلَدُ مُوقِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ اجْرَالِمَ اللَّهِ وَعَنْ اللَّهِ وَعَنْ اللَّهِ وَعَنْ النزيل وف أحد بري في المائدك قُلْلاً أَسَّكُمُ عُلِيهِ اجْرُ اللَّهِ الْمُؤَدَّةُ وَالْمُنْ فِي الْمِالِا اللَّهِ مَنْ فَالْتُكُ الذِيزِ وَجَنْ عَلِمْنَا مُودَ نَعْمِ مِنْ إِلَيْ فِي فَا طِمَةُ وَابْهَاءُ مُمَاعِ وَكُذِا عْ فَسُبِرِ النَّعِلِّي وَ فَي عُلْمُ الصِّيحِ وَعَنْ رُعُلِينُ الصَّحَابُ النَّالَةُ وَلَا خِبُ مُودَتَّهُ فِلُونَ عَلِي عُلْبِهِ السَّلْمُ الصَّلَونِيكُونُ هُوكُلُمامُ وَلِأَنْ عَالِمَتُ فِي تَتَاغِللُودَةُ وَإِسِنَالِ أَوَامِنْ إِلَوْنَ مُودَةً فِلْكُنُ وَاجِبُ الطَّاطَةِ وَهُو مَعَوَ الْإِسْ مُنْ الْبُرُهِ انْ التَّامِنُ فَوَلْدُةٍ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ بَنْرِ وَفَتْ فُ انتخار مضات اللهِ قَالَ النَّعِ لِكُنَّ إِنَّ رَسَوِلَ اللَّهِ مَا أَزَادَ العِينَ خَلْفَ عَلَى بَنَ أَجِ طَالِبِ لِعَضَاءِ دُبُونِهِ وَدُو المَداجِ النَّي كَانَتَ عَنِي وَأَمَّن اللَّهِ الم لَلْهُ حُبَّ إِلَىٰ النَّارِ وَفَدَ أَحَالِطُ الْمُنْوِكِونَ بَالدَّادِلُنِ بِنَامَ عَلَى إِلْسَدِي فَيْ إِذَ لَهُ يُاعَلِي النَّفِي لِبُوْدِي الْخِصْرِي الْمُخْصِرُونَمُ عَلَ فِرْ الْمِعْ فَانِهُ إِلَّا بِخَلْصُ البِكُ مِنْ مُكُمِّنَةُ أَنِ سَاءَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلِّ فَيْعَلَ ذَلِكَ فَاوَحَى اللَّهُ اللَّهُ عَن مُن بِعَدْ يِيونَ وَأَدَّ كِنِهِ بِينِهِ

الجُمَّالُ

ناطِمَةُ وَالْكِينِ وَلَكِ بِنِ إِلَّا نَبْنَ عِلْ فَنَاكِ عَلَيْهِ وَهِذِمِ فَضِيلًا لَم بَلْغَهُ إِحَدُينَ الصَّابَةِ فِيهِ إِنْكُونَ هُو الْمَامَ لِمُنَاوُ الْبَعْ إِلَيْنَ ص وِالنَّوْسُلِ وِإِلَى اللَّهِ وَ الجَوْهِ الْجُوهِ الْخُلْفُ اللَّهِ وَعُنْشُ فَعُلَّمُ وَإِنَّى اللَّهِ التناير لما مًا فَإِلْ وَمِن دُرِّ بَقِ فِالْ لا يَبْالْ عُدِي الظَّالِينِ رُوكَ العَتِبِيهُ المَعَادِينَ السَّافِقِ عَنْ عَبدِ أُسِّدِبِ مَسعُودٍ فَالدَّفَارُ رَسُولِ اللَّهِ النّعت الدَّعَوَةُ إِلَى وَ إِلَى عَلِي لَهِ بِعِدُ الْجِدُ نَامِالْصَيْمَ تَعَلُّ فَالْخَيْدُ فِي نَبًّا وَ الْخَدْعَلِيّاً وَصِيّا وَهُ ذَا نَصْ فِي النّابِ الْبَرُهانُ النّا فِي مَنْ مُن المَالِمِ المارِ و الجدعليا وصياد من الأن المناف الانان الانان المناف ود المن المناف في المنافي الم مَعَ عَلَيْ الْمِافِظُ أَبُونِهُم بِإِسِنَادِ وِإِلَى الْمِعْبَاسِ فَلِأَنْزَلْتُ فِعَلَيْ فَالْ وَالْوَدُ عَبَّتُهُ إِذِ فَلُوبِ المُعَنِينَ وَعِن تَعْبِرِ النَّالِيَّ إِنِيَ عَادِيبِ فَالْ فَالْ رَسُولُ السِّرِ لِعَلِّي بِ أَبِي طَالِب بَاعِلْمَ فَلْ اللَّفْتَ ع صعر المؤنين ودة اجَعالَى عِندَكَ عِجدًا وَاجْعَلْ فِي فَلْوَبُ لِلوَّمْنِينَ حَجَبَةٌ فَأَوْلُ اللهُ إِذَّ الذِّيرَ أَمَنُ اوْعَلِلُ الصَّالِح ان سَبَعَ عَلْهُمُ الدِّمْنَ وَدُّ اوَلَمْ بَنْتُ

وَانْشَاوَانَشَكُمْ مُنْتُهِمَّ فَهُمُ أَلْهُمُ أَلِمُنَةُ اللَّهِ عَلَى الكا دِبِينَ نَفُوا الجُهُ كافةً انَّ البَارُنَا أَنِنَا وَ اللَّيْنَ وَلِلْ مِنْ وَسِلْمَا الشَّادَةُ الْفَاطِئَةَ وَانْفُنْ الْمِارِةُ الْحَامِيولِلْوَمْنِيرِ فَكَ يِنَا يُطِلِي وَهُلْمِ لَا مَا الْمُنْفِيرِ فَعَلْمِ الْمُ آدَلُ وَلِيرِ عَلِيْ بُوْتِ الْإِمَامُ وَلِمُ لِمَا السَّمْ لِأَنَّهُ وَ وَمَعِلَهُ الْمُنْ رَسُولِ اللهِ وَاللِّجَادُ عَالَ فِينَعَ المُرادُ الْمِنْ الْمِي وَلَيْ مِوالْمِلا بَهُ الما تَ فَكُذَ الْمِنْ الْوِيهِ إِبْضًا لُوكَانَ عَنِي هُولارِمِسْ أُوبُالْمُ مِراوَافْضَلْ مَنْهُمْ فإسنفائه الدعارلامرة فكالح باخدج معية لانزع موضع لحاجته وَإِذَا كَانَوْا هُمُ الْاَفِضُ إِنَّهُ إِلَّا مُامِنَهُ فِيهِ وَحَلَّجُ فَيْ لَا لَّهُ هُنِ اللَّهِ يَةِ عَلَى المُطَلِّعُ الْمُعَلِّينِ اللَّعَلَيْ النَّيْعُ النَّيْطَ إِنْ عَلَيْهِ وَأَجْذِ بِجُامِح فَلِيهِ وَخَيْلُ حَبِّ الدِّبِيَ الدِّبِيَ الْمِيَّالَيِ الْمِيَّالَ الْمُعَالِمُ الْمُؤَعِلَمُ عَنْ حَبِيمَ البيهان المسائف وفرك فألتي آخم من دنيه كلمات دوى الفيدة ابنَ المَعَاذِ فِي الشَّالِحِي بَارِسنادِ وعَنْ إبِنِ عَبَاسٍ فَالْسُرُ لَالْبَقَيْعِ اللَّهِ الكليات التِّي ثُلَقِيهُ هِا آدَمُ مِن دَبِهِ فِنَا يَعَلِنْ فِإِلْمَ اللَّهِ لِحَقِّ عُمَّا رَعَلِي

in the

مِنَّالِيَّةِ

المغربون دوي أبونيم عن ابن عبال فالمدة هن الم بنوسابق هن ا الأمَّةِ عَلِيُّ إِلَيْ وَرَوى فَيْبِهُ ابْنَ الْمُغَانِظِيُّ الشَّافِقِيُّ عَنْجُ إِحِدِ عَنِ إِنِ عَبًا مِن فَوْلِ وَوَلا يَرْفُونَ السَّافِوْنُ فَالسَّبُ بُوسُمُ بُنَّ نوباللان ساوسن وسافوسي الحاوعون وصاحب بسواد عساق سبق عِلَى الْمُعْدَيِهِ وَهُنِهِ الْمُضِيلَ لَمُ بَنْتُ لِعِبُومِ مُثَالَقِعُ ابَةً فِبُكُونُ افْضَلَ فَبَكُونُ هُوَ لَامِامُ البُوهِ إِنْ السَّالِعِ عَنْ صُولَ وَالدِّبِنَ مَنْ وَاوَهَا حُولًا وَجَاهِدُوانِ سِبِهِ اللهِ بِأَمِوالِمِ مِوَانَفُسِمِ اعْظُرُدُ حِبْةٌ عِنْدُا لِلْهُ الله الله الله مَعَى مُنْدِينُ ابِنُ المُعَاوِمَنِهُ فِي الجَمْ يَبِي الصِحَلِجِ السِّتَ قِلَ أَيْ الْمُنْ غِعْلِمَ الْمَانَعُ الْمُعَالَمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ لعبي من العَمَّا بَهْ فَبَكُونُ أَعْسَلُونُ هُو اللَّهِ البَّرُهِ النَّامِينَ عَنْتُ فَعْلَاتِهِ اللَّهُ اللَّهِ إِنَّا أَمْوُ الدَّانِ اللَّهِ وَلَا اللَّهِ مِنْظِرِينِ إِلَّا أب إِنْ إِلَى الْمِنْ عَبَارِي فَالِمَانُ السَّدَنَا لَحَتَمُ كَلامُ رَسُولِ اللَّهُ فَكُل الْمُقْلُقِ وَجُلُواْ انْ بَضَدَّتُوا فِهُ كُلِامِهِ وَنَصْدَقَ عَلَيْمُ وَلَمْ يَعْدُ وَكُلُ أَحَدُ مِنْ

لنبره برالصياية ذكر فيكن أفضك بغ فيكن مكالمام البرحان النَّالِتُ عَسَى فَعَلْ لَهُ إِعَا ابْتُ مِنْ يَنْ وَلِكُونِ مِنْ إِنَا جِالِمِنْ دَوسِ وَعَنِ إِنِ عَيَّا بِي فَالَ فَالَ رَسُولَ لَا يَعِم أَنَا النَّذِيْبُ وَعَلَىٰ الْهَادِي وَبِكُ بِاعِلْمُ الْمُعْتَدُونَ وَخُوهُ دُواهُ أَبُونَغِيمِ وَهُوصِ فَابْوُنْدِ الولائة والإمامة الرفان الرابع عنش فَكُ ته وُفِينوهُم إلمت م مسولون منظرين الخافظ المي بغيم عن السَّعِي إلى البُعْمَارِ فال عَنْ وَلاَ يَهُ عَلِّينِ إِنِّهِ طَالِبِ وَكَذَا فِي كِنَا بِ الْغِرْدُوسِ عَنَ ابْ سَعِبِدِ خُدُوبِي عَنِ البَّقِ وَاذَاسُلِواعِنُ الرِلابَةِ وَجَبَ انْ بَكُونَ مُالْتِنَةً لَهُ وَلَمْ نِبْنَ لِعِبْرِهِ مِنَ الصِّعَابُذِ ذَلِكُ فِيكُونَ هُزَالِهِا مِ الْبُرُهَانُ لِكَامِي عَشْرَ فُولَ وَلَنْعُ فِنْ فُرِي لِلْوَلِيْعَ مَا الْوَلِيْعِ الْمُافِيمِ الْمَافِظِ الْمِسْادِهِ عَنَائِيمُ عِبِدِ لَلْمُدُرِّينَ فَ فَرَكِ مِنْ فَالْمُعَ فَالْمُ فَعِلَمُ النَّوْلِ قَالِي بَعْضِم عليًّا مَمْ يَنْبُتُ لِمِيْمِ مِنَ الصِّمِائِةِ ذَلِكَ فِيكُونُ افْضَالُهُ هُمُ مَّكُونُ هُوَالْ مام البؤهان السادم عَنَصَفُوك ووالسّابنون السّابغون أوليك

امَرَةِ الدَامُ وَبِرُوا أُعَلِمُ لَكُولِتُمْ عَالَٰتِكُ عَلَى عَلَى إِلَّا يَهِ وَالْحَادُ نُ وَاعِينَةُ قَا نَتُ أَذُنُ وَاعِبَتَهُ لِلعِلْمِ فَوَ النَيْدِ لَا مُحْمَدُ لِلْعِبْرِ عِ فِكُ ذُهُ وَالدمامُ البرُهانُ لِخَادِي فَالْعِنْمُ وَنَ سُودَةً هَوَا فَي فَيْسِير الثَّعِلَيْ مِن مُلْ فَي مُصَّلِفَ فَالْمَرْضُ الْمَسَى وَالْمَسَى عَلِيما السّلام فَعَادَ هُمَا جَدُهُ السَّولُ اللَّهِ مِعَامَتُهُ العُرِبِ وَالْعِفَا لِالْمِ اللَّهِ لَيْ نذرت على لَدَبُرُ فَنَدَ رَصَوم مُلْنَةِ أَيَامٍ وَكَذَا لَذَرُّ فَالْمُعْمَا فَاطِمَةُ عَلِيها السلم عَجَادِ بَنْهُ وَفِرُنَهُ فَبِرِيا وَلِسَى عِندالِ مُحَدِّفِلِ الْوَلاكَثِيرُ فَاسْتَقْرَضَ عِلَى الْمَا اللَّهِ اللَّ وَاحْبَرُتُ مِنهُ حَيْدَ أَقُرْاصِ كِلُولِ مِيهُمْ فَنُصَّا وَصَلَّعُ لِي اللَّهِ مَعُ الْبَيْصِ عليه والدالمُعِربُ ثُمَّ أَنْ المُنولُ فَعْضِ الطَّعَامُ بِعُ بدَيهِ إذااً تام سِكِبْ فَوَقَ بِالِنابِ فَنَالَ السَّلَا مُعَلِّكُمُ اللَّهِ عَلَيْ مِكِينَ مِن مسَاكِينِ المسلِمينَ اطْعِمْ فِي اطْعَكُمُ اللَّهُ وْمِنْ مُوالِيدِ الْجِنْدُ فَرَعَهُ عَلِيهُ وَفَأَمِرِ فِإِعِطَا وَهِ فَاعْظُوهُ الطَّعَامُ وَمَكَنُونَ فَرَكُمُ هُو لَلِكُنَّهُ

المسلب عَبْره وَمِن تسُبِيلِ لَعْلَمُ فَالْمِنْ عُرَكًا ذَلِعَلَيْ الْمُنْ أَلِكُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الل بى وَاحِدَةُ مُنِهُ نَكَانَتِ احْبَ إِنْ مِنْ مِنْ النَّعُ مُنْ وَجُدْ إِنِمَا طِئَةُ عَلَيْهَا السَّاوَاعْطَاءُ الزَّاعَةُ بَرُمُ حَيْبُرُو آيَةً الْبُحَى وَرَفِى رُرِينَ ابْ عَنِهُ لَمْ وَبَهُ وَلِهُ وَيُونُونُونَ السِّنَّا السِّلَّا السِّلْمَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللّ عَبْرِي وَ يُوسِّنَا اللهُ الْمُعْرَافِينَ عَلَامَةً وَهُوْمِ بِدُلْ عَلَا فَصَلْبَتْهِ عِلَى اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ ا فِكُونَ احْقُ الْمُامِةِ الْبِرْهَانُ التَّاسِعِ عَنْنُ فَوَلَهُ وَالْمُأْمِةِ الْبِرْهَانُ التَّاسِعِ عَنْنُ فَوَلَهُ وَإِنْ الْمُأْمِةِ الْبِرْهَانُ التَّاسِعِ عَنْنُ فَوَلَهُ وَإِنْ الْمُأْمِدِ الْمُؤْمِنِ قِلْكِينِ دُسْلِنا فَالْمَا بِنْ عِبدِ البَرَارِ وَ أَحْرَجِهُ إِيدِ فِيم البَّمَّا فَإِلْ أَنْ النِي م لِيلة اسْرِي بِيهِ جَتَ اللّهُ بَيْنَهُ و بَيْنَ الْأَبْدِيارِ مُ فَالْ أَيْسِالُمُ ياعَدُ عَلَى ماذا مُنِينَ فَعَالُوا مُعِنَّا عَلَى شَها دُوْ الدَّالِهُ عِلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى الإفرارم بنبوكة الرلاية لعلى بالعظالب وهذا صبيخ بنوت الإمامة لِعَلَى عِلَا لَبِرُهِ أَنْ الْمِسْرُونَ فَوْلَتُهُ إِنْ وَنَعِيهِا أَدُنُ وَاعِبِهِ وَيَعْسِبِ النَّهُ لِي فَالِرُسُولُ اللَّهِ صِالَّاتُ اللَّهُ عَنَّ فَكُمِّلَ الْمُعَلِّمِ الْذُنكُ باعِلَى وَمِن طَرِينِ إِنَّى بِيمِ فَالْ فَالْرِسُولُ اللَّهِ مِاعِلَى إِنَّ اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ

المليعة خوان الماسته

بِالْبِدِ الْيُسْلِي وَافْتِهِ عَلَى مُولِ لَيُومُ وَهُ بِرَقْعَيْنُونَ كَالْعَرَاخِ مِن سِّنَافَ إ للخيَّ فَالمَّا بَصَرُ وَالْبِنِّي مِفَالِيَّا أَبِالْفَتْ مِالسِّدُمَ السِّفُ فِمِالُوي بِكُمُ بُطُرُهُ مِا مِنْ مِنْ وَ لَكُوبَ وَعَارِتُ عَبِينًا هِأَفَلَ الْمُهَا الْبُنَّ وَفَالَ فَاعْزَاهُ بالله احل بنوعة بمن فالم المعافقة المعامة المالي المعالمة المالية خُذُمْ الْمِنَاكِ اللَّهُ فِي الْمُلِيئِيكُوالِهُمَا أَخَذُ بَاحِبُوسُ فَافَنُ إِمِمُ الْفَعَلَى المِنسَانِ وَحَيَّدُ لَعُلَّى فَمَا بِلَجَة الْمَسْبِعَ الْمَعَ الْمُعَالَةُ الْمَدُولِكُلِكُمْ الْمُحَدِّ الْمَامُ الْمُعَالُ الْعَالِمِ الْمُعَالُ الْعَالِمِ الْمُعَالُ الْعَالَمُ الْمُعَالُ الْعَالَمُ الْمُعَالُ الْعَالِمِ الْمُعَالُ الْعَالَمُ الْمُعَالُ الْعَلَى الْمُعَالُ الْعَالَمُ الْمُعَالُ الْعَلَى الْمُعَالَ الْمُعَالَ الْمُعَالَ الْمُعَالَ الْمُعَالَ الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالِمُ الْمُعَالَ الْمُعَالِمُ الْمُعَالَى الْمُعَالِمُ الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَى الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالِمُ الْمُعَالَى الْمُعَالَ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالَى الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَى الْمُعَلِمُ الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعَلِمُ الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعَلِمُ الْمُعِلَى الْمُعِلِمُ الْمُعِلَى الْمُعِلْمُ الْمُعِلَى ا فَلُهُ وَالدِّي جَارِ بَالِصِدقِ وَصَدَقَ وِيمِنِ طَرِبِ ابْدِ هَبِمِ عَنْ جُامِدِةٍ فَالْمِ وَالنَّوْجِلُهُ الصِّيقِ عَمْدُ فَي مَا يَعْ الْمَالِدِ وَمِنظر بِي النَّيْدِ السَّافِقِ عَنْ عُاهِدِيةِ فَوْلِم مِوَالذَّي جارُوالصِّدَفِ مَصَدَّفَ بِمِفَالَ جاربه عُمَّيْم وصَدَفَ يهم عَلَى عُرف مِن فَضِيلًا أَخْتِض مِها مِكُون هُوال مَامَ البِيهِ انْ النَّالِثُ مَالْمِنْ مُن الْمُؤْمِدُ وَهُو الذِّي أَبِدُكُ مِنْ مُراكِمُ مُلِلْمُ مُنِيدً

لَمْ يَدُونُ النَّيُّ اللَّهُ الماءَ الفَاحَ فَلَمَّا ان كَانَ البِيمُ النَّافِ قَامَتُ فَاطِمَةً عَلِبَهَا الْمِ فَأَحْبَتُنَ صَاعًا وَصَلَيْ عِلَيْ عَرِمَ الْبَيْمَ فَافَ الْمُتَولَفُ فَيْضِ الطَعَامُ بَيْنَ يَدِيهِ فَاتَبِلُهُ مِنْ مُ فَوَقَفَ بِالبَّابِ وَفَالَ السَمْ عَلِيكُمُ اهْلَ ينت في ريام والما الماجرين استسود والدي يُم العَنْ فِي اطعِمَى اطعَكُمُ اللَّهُ مَن مُوايِدِ الْجُنَّةُ فَسُمِعُهُ عَلَيْم فَاصْرَاعِطا مِنْ فَأَ عُطُّوهُ الطَّعَامُ وَمُكَثَّرُ فِي مَن لَم يَنْدُ فَوَاشَبُّ الْمُلْآرُ الفَّاحِ مَلْكَانَ بعَمُ الْنَالِثُ فَامَتُ فَالْمِهُ عَلِيهِ السِّمِ إِلَى الصِّمَاعِ النَّالْبِ فَطَنَّتُ فُول وَاخْبَرُتُ وصَالَيْكِمْ مِ البِّيمِ مُمَّ الْخَالَمْ فِلْ الْمِعْ الطَّعَامُ بَهِفَ يديد إذا تاه أسبر فوتف بإلماب فغال التاعليكم اهل يتبعم تَاسْرُهُ نَمَا وَنَشِرْدُونَا وَلا تُطْعِينًا الطِعْمَ فِي فَإِنَّى الْسِيْرِ مُحَمَّدُ الْمُعْمَلُمُ اللَّهُ عَلَى والدِلْالِّةِ فَسَمِعَهُ عَلَيْ مُوالمِ مِاعِطالِهِ فَاعْطَى والطَّعَامُ فَ مَلَيْ إِلَيْهُ أَيَامِهِ لَمَا لِمِهْ لِمُ الْمُعْقِقُ أَنْيَا إِلَا آلماء العَرَاج فَلَمَا كَاتُ البَعَ الْإِجْ وَقَدُ وَفُوانْدُورَهُمُ اخْذَعِلْهُ الْمُنْ الْمُفَى وَالْدُوالْمُفَى وَلَكُ بَيْ

ide adda

رُجُلًا اَذَ بِنَوْلَ دُرِقِي اللَّهُ وَعَلِيْ بِنُ الْبِطَالِي النَّالِثُ وَهَا فَضَلَّهُ وَخَوْعُ بعاة المنتبية ابن المغادلي النابع وصلت كناب العزدوس وعبر فَفِيلَ الْدُلُعَلَى إِمَامُنِهِ إلْهُ هَانُ السَّابِ وَالْعِنْدُونَ قُولُمُ وَالْذِبِكَ بنينون أمواله مرالببك والنهاب سراع فكلابية منظرين أي وكيم لْكَافِطُ بِاسِنَادِهِ إِلَى إِنِي عَبَّاسِ فَإِلَى فَالْسَيْدِ عَلَّى اللَّهُ مَعْمَ إِلَى الْمَعْدَة دَرَاهِمُ فَانْنَى اللَّيْلِدِمِ مُناوَالْمُعَادِحِمُ اوْفِالْتِردِمُ أَوْ الْعَلا نِينة صِهَا وَكَذَارُوا وَالنَّوَلِيِّيةِ نَسْبِرِهِ وَلَمْ يَصْلُلُونِرِعِلَيْ وَلِكَ فَبَكُونُ الْفَسْلُ فِيكُونُ حَمَّا لَهِمُ الْمُعَانُ النَّامِنُ وَالْعِنْسُ وَنَ مِارِوا مِّ الْحَدُ بنحنب إعزابن عبابي فالملب من أية في العُولَ في أَنْ عَالَمُ الدِّبِ آمُنُوالِلاَ وَعُلِي وَالرُهِ إِوَامِبِنْ هُ إِن سُرِيغِهُ إِن سَبِدُ هِ إِن لَتَدَعَانِك اللهُ عَنْ عَجَلًا صَعَابَ يُعَيِّرِ صَمَّى اللهُ عَلَيْهِ فِي النَّرْآنِ وَمِإِذَ لَيْ عَلَيًا إِلَّ بِنَبِرِ فَصَدَا مَدِيُ لَ عَلَى أَنَّهُ الْمُسَالُونِكُونُ هُوَ الْمِمَامُ الْبُرْهَانُ النَّامِعُ وَالْعِسْوُونَ فَوْلُ مِ إِنَّ اللَّهُ وَمُلْائِكُتُهُ يُصَلِّونَ عَلَى النِّي بِأَدَيُّهَا الذِّينَ

مِنْطُ بِينِ أَبِي نَجْمِعَنُ أَبِي هُ رُبِّدَةً فَالْمَكُنَّوبُ عَلَىٰ الْمُ بِي الْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَحَنَّ لا مَزْرِيكُ لُهُ عُرِزُعُهِ مِي وَرَسُو لِي طَالْبَيْ تُنْهُ بِعِلْي بِرَابِي طَالِمِ وَ ذَلِانْ لَهُ فِي إِنَا بِهِ هُوَالْدَي اللِّيلَ لَ سُصِرهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عِلْى مِنْ أي طالب وَهُزِعِ إِن اعْظِ الْمُسَابِلِ الْتَيْ لَمُخْصُ الْعَبْرِعِ فِيكُونُ هُوَ الْمِرْامَ البرهان التاج والمسترف فدله بارتها البق حسنا الله ومن البعك مِنَ المَمْنِينِ مِنطَرِينِ إِي بَيْمَ فَإِلَى نَدُكُتُ فَعُلِّى بِإِلْى طَالِبِ وَهُنَا فَضِيلًا ؟ لم خَصَلًا لِعِيْنِي العَيْابُ عَنِي فِيكُنُ هُوكُ لِمِامُ البِي هَا لَكُامِنُ عَالَمِنْ فَعَالَمِنْ مَنْكُنْ فَعَلِي وَهَذَا بَيْلُ عَلَى انْفُرُ وَضَلُ فَيَكُونُ هُمَا لِمِمَ البِرِجَانِ السَّادِسُ. وَالْمِنْ عُونَ فَوْلَدُو وَالْذَينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُلِهِ الْوَلِيْكُ هُمُ الْمِرْيَوْنَ معَى اَحْدِبْنَ حَبَيْلِ بِاسْنَا دِوِ إِلَى ابْنِ أَبِي لِبَلِي عَنْ الْبِيهِ فَالْمُ فَالْكُ مَلْ لِيَ مِ الصِدِيتُونَ نَلَنَهُ حَبِيبِ إِنْ مُن مَا لَجَارُ مُونِرًا آلِ بَسَى الدِّي فَإِلَ يافر ما أَبِعُوا المُسَلِبِينَ وَخِيرِ مُومِنِ الفِيهُونَ الذِي قَالَا تَفْنَالُونَ

قاك هوعَلَى الْفِطالِبِ وَفِي تَفْيِوالنَّعَلِّمَ عَنْعُبدا مِعْدِن سَلِم فُلْتُ مَنْ هَذَا الدِّي عِنْدَهُ عِلِمُ الكِنابِ فَعَالِلِهَا ذَلِكُ عَلَى بُنْ أَجِطَالِي وَهَذَا بَدُ لَعَلَى أَنْهِ الْفُسُلُ فَيكُونَ هُوَ الْمِامُ النَّا الْبُرُحَانُ النَّا فِي النِّلَنْ رُضَوِدٌ و بَوَمُ لا لِحِيْنِ اللهُ البِّي وَالدِّبِيِّ آمَنُوا مَعَ عُرِول ابْن منجيم مرفوعًا إلى إرعب إلى فالساق لين كليلي موفوعًا إلى المنافق المعام خَلِيلُ الرَّضُ لِيُلْتِ مِنَ السَّوْمَ مُحَدِّمُ الْإِنْدُ صِيْحَةُ السَّدُمُّ عَلَى بُرُفُ سِيطُمْ ا الحَالِيْنَانِ مُ فَرَأَ ابنُ عَمَاسِ بَهُمُ لا جَرْيً الَّذِيَّ الْبِيِّ وَالدِّبْنِ آمنوا مَعَيْهُ فَالْعَلِيُّ اللَّهِ الْمُورُ عَذَا بِذَكْ عَلَى أَنَّه إِفْ لَمِنْ عَبِي فِيكُودُ هُو الْمِامَ البوعان النالف والنَّلْفُون نعَلانه إذَّ الدِّبر آمن وافَّعَلِزُ الصَّا لحِانِداوُلْيُكُومُ مِخْبِرُ البُوتِيَةِ دَوَى الْمَافِظ أَبُرُفُ مِاسِنادِهِ وَر إِلَى إِنِ عَبَاسِ فَالْمِلَّانَ الْنَاكُ هُنُوم لَا بَهُ فَالْدُرُسُولُ اللَّهِم الْمُلِّيمِ عَمْم اَنتَ وَسِبْعَنكُ قَالْمُ انتَ وَسِبُعَنكُ مِيمَ التِيامَةِ وَاصِبِينَ مُرضِينَ فَكِانْ عَدَّوْكُ عَضِيانًا مُغِيَّةً فَيَ الْمِينِ وَإِذَا كَانَ خَبِرَ الْبُرِيْنِ وَجَبُ

٧٧ آمَنُواصَلُواعَلَبُهِ وَسُلِمُ اسْلِمَا سِمُعَمِ الْجُادِيعَ مَن كَبِ ابنِ عَنَهُ جِي فَإِلْسَالْنَا رُسُولُ السَّرِكِينَ الصَّلَوةَ عَلَيْكُمُ الْعَلَالِيَبُ فَإِنَّ اللَّهُ وَ فَدَعَلَنَاكِبُ شُيلُم فَالِ فَوْلُوا اللَّهُ مَ صَلْحِ عَلَيْحَالُهِ وَالْحِدَدُ كَالْحُدَدُ كُلَّا الله صَلِتَ عَلَى إِرْهِمَ وَالْإِبْرِهِمَ إِنَّاكُمْ بِيدُ عَبِدُ وَمِن صَحِيمِ مُسْلِ فُلْنَا بارسوك لله اما السلام عليك فندع فنا وتكبف الصلعة عليك فَنْإِلَّقُ لُواللَّهِ مِنْ إِعَلَى عُمَّدِ وَالْحِمَّدِ كَاصَلَتُ عَلَى إِرْهِمَ وَ ٱلِإِرْجِيمُ وَلا شَكُوْ إِنَّ عَلِمًا عِد الصَّلْ آلِ عَتَدِ فَبِكُونُ الْعَلْى بِالْمِ مَامَةِ البيعانُ الثَّلَقُ فَ فَ لَهُ مَنِجَ الْعَرَبِ لِلْنَقِيلَ فِي تَسْبِ الْعَلِي San Er Sal Marie مَطْبِينِ أَيْ فَيْ عَوْ ابْنِعَالِي فِقُلْدِ وَمَعَ الْعَرْفِيلُونِ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِم Landen State Winds فَالْعَلِيُّ عَا وَفَاظِمْهُ بِينَهُمَا بَرْزَحْ كُلِيغِيانِ البِّيُّ وَبَخْ مِنْهَا ٱللَّهُ لُورُ -Signification of the state of وَالرَجِانُ لَكُ فَي وَلِكُ بِنُ عَلَيْهِم السَّلامِ وَلَمْ يَجُصُلُ لِعِبُومِ مِنَ الصَّعَابُرُ عَنْ النَّعْبَلَةُ فِبَكُنُ مُنَّ الْمِرَامُ الْبُرِهِ أَنْ لَكُنَادِي وَالنَّلْفُ نَ فَوَلَ الْمُ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الكِنَا بِمِنْ طَرِيْنِ الْحَافِظِ أَبِي مَنِي عَنِ ابْ لِلْمَا مِنْ الْمَافِظِ أَبِي مُنْ عِنْ ابْ لِلْمُ الْمِنْ الْمُؤْمِنَةُ فَا

مِن كُلِينِ أَبِي نَعِبِمِ عَنِ ابِن عَبَائِي فَالْدِ اخْذَ الْبِيْنَ مِبْدِعْ لِي مُبْدِي مَ خَنْ عِلَةً وَصَلَى الْمُ يَعُونُ مُ مَنْ مِنْ إِلَى الْمُاءِ فَالْ اللَّهُ الْمُلْكِ إِنَّ مَوْسَى بَنَعِمِ إِنْ سَالَكُ وَأَنَا تَعَدُّ نِيْتُكُا سَكُلُ إِنْ نَشْرَجَ لِمِصْدِبُ وَخَلْلُعُقْدَةً مِنْ لِسِانِي بَعْفَهُ وَاتَّهُ فِي أَحِمُ لِي وَزِيرًا مِنْ اهْلِي عَلِيْنَ العطالب الخاسرد بدادري والزكرة فالمي فاكابن عباس صَمِعتْ مُنادِيًا بِنَادِي بِالْحَمَدُقَدَا وَبِيتُ مَاسَالَتُ وَهَذَا نَعَتْ غالباب البَرَهُانُ النَّامِينُ النَّالْمُونُ وَلَهُ إِخْوَانًا عَلَى مُتَعَالِمُ اللَّهِ مِنْ سَنَدِ اَحْمَدِ بِنِ حَبُكِرِ بِالسَادِهِ إِلَى ذَيدِ بِنَ الْجِلْفَ فَي فَالْدَحُلُكُ عَلَى دَسُولِ اللَّهِ صَلَّى عَدِمَ عَلَى فَذَكْرَ عِلَى فِيضَةً مُواحَواةٍ رَسُولِ اللَّهِ عَ بَيْنَ اصَابِهِ فِغَالَ عَلِي لَفَدُدُهِ فَارْ وَجِي انظَ خُوجِ جِينَ فَعَلْتُ إِ صَعَابِكُمُ الْعَلْمُ عَبْرِي فَانِكَانَ هذامن سَغُطِ عَلَى فلك العَبْنِي وَالكرامة فَفَالَ دَسُولِ اللَّهِ مِنْ الذِّي مِنْ فِي بِلِكُنَّ نِيبًّا مَا احْفَى لَكُلِّ لِلْفَرِيْ الْمُنْ فَكُلِلْ لِلْفَرِيْ مِنْ عِنْوَلْةِ هُدُونُ مِنْ مُوسِي لِلَّا فَهُلَا بَنِّي بَعْدِي وَانْتَ الْجِهِ وَوَادِفِّ

إِنْ بَكُونَ هُوَ الْمِامُ البِرُهِ أَلْمِامُ البِرُهِ أَنْ اللَّهِ وَالنَّلْمُونَ فَوْلَهُ نَوْ وَهُو الدِّي خُلْنَ مِنْ الماءِ بَشِنْ الْحِعَلَةِ نَسْمًا وَصِهِ الْحِلْمِ عَنِ الْعِلْمِ عَنِ ابْنِ سِبِرِينَ فَالْمِنَ لَنَا عُوالِبَيْ مِوعَلِي إِلْهِ الْمِيالِدِ إِذَا نَعْجَ فَاطِمَةُ عَلِيًّا وَهُوَ النَّيْ خَلْقَ مِنَ للمَارِبَشَعُ الْجَعَلَهُ سُبًّا وَصِهِ الْحَكَانُ دَّبِلُ فَذِيرًا عَلْمُ بَنْتُ لِعِبْرِهِ ذِلِكُ فِكَانَ الْمُصْلَحْكَانَ هُوَلَامِامُ الْبُوهَانُ لَخَامِسُ وَالنَّلْفُنُ فَوَكُ مُ مِنَّاء بُهُا الدِّبِنَ لَمَنُوا اتَّتُوا للَّهُ وَكُونُوا مَعَ الصَّا دِجِينَ اوَجَب اللهُ نَقَالَى عَلَيْنَا ٱللَّوَنَ مَعَ المَعلُّومِ مِنْهُ مِالصِّدفُ وكبَوَيِّ الْمُعَمِّعُمُ لِيَحْمِيلِ اللَّهِ فِي عَنِي فِيكُونُ مُعَالِمًا إِذْ لَا معضوم من المركفة سواة و في حديث الي تعبيم عزاين عبايل تعالى · تُركَّتُ فَيَعِيمِ البُرُهِ أَنُّ السَّا فَيْسَ وَالنَّلُونَ قُولَهِ فَا رَكُعُ المَّا مَعَ الدَّاكِينِ مِنظرِينِ أَبِي مُنِيمِ عَنِ البِي عَبَّا فِي أَمَا الْمَا اللَّهِ وَسُولِ اللَّهِ وَعِلْيِ حَاصَّةٌ وَهُمَا اَقَ لَ مَنْ صَلَّى وَ لَكُ وَهُو بَدُّكُ عَلَى فَصْلِيَّةٍ جَبِدُّكُ عَلَمُ المَنِهِ إلَيْ هَانُ إلَهُ مِنْ فَالنَّلُونَ فَوْلَ أَنَّو الْمِعَلَّ فِي وَرِيا

3

باسناده إلى سلاء بنب عُبي فالتُ سُعِتُ رَسُولَ لِعَدِم بَوْلُ هُذِم لَمْ يَهُ فَإِنْ تَظِياهُ إِعَلِيهِ فَإِنَّ اللَّهُ هُوَسُلًا وُ وَجَبُر مُ إِمْ صَالِحُ اللَّهُ مِنِينَ عِلْيُنُ الْجِ طُالِبِ وَاخِنْ مِامِيةٍ بِذَكِلُ بِدَلُكُ عِلْ الْمُصْلِلَةِ وَفَيْكُونَ عَوْلُهُمامُ وَكُلَّا بِإِنَّ الْمُدَدَّةُ وَهِذَا لَمُعَنَّ كُنِّرَةً الْفَصْرُ فَا عَلَى الْمُدَّا لِلاختِصارِ المُنتِحُ النَّالِثُ فِي الاَدْ لِيَهِ المُسْتَندَةِ الْحَالِسَتُ بَ المُنتُولَةِ عَنِ البِنِيم عَرْوَ فِي الْمِناعَثَى لِمُ قُلُمِ النَّالُ وَالنَّاسُ كَافَّةً انَّهُ لِمَا نَزُكُ فُوكَ وَانْفِر عُنِيرَ بِكُلَافَنَ بِينَ جَبُهُ دَسُولًا مُنْهِم بَيْ عَبدِالمَطَلِبِةِ دُارِابِي طَالِب وَهُوسِرار بَعُونَ رَجُلاً وَامْرَانِ بِعَنَ لِمِهُ مِفْذُ شَا إِنْ مَعُ مَدِينَ البَرُو بَعِنَدُ لَمْ صَاعًا مِذَ اللَّبِينَ وَكَاكُ الرَّجُلُمنِهُ مِنْ الْكُلُلِدُ عُنَا عُلُولُم الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمِ الْمُعِلِمُ لْ السُّرَابِيةِ ذَكِرَ المعَامِ فَأَكُلُتِ الجُمَاعَة كُلُعُامِن ذَكِرُ البِسَبِيحَتَىٰ السَّعُواوَلَمْ سَبِينَ مِالْكُلُوهُ بَرْهُ مِصْمِ بِذَكِ وَسَبِينَ لَمُ مُرَّا بِيَرْبُونِهِ عُمْ فَإِلَى الْجَيْعَبِدِ الْمُطَلِّبِ إِنَّ أَهَدَ بَعْنَيْ بَالْحَقِّ إِلْكَالْقِ كَا مَنْ

وَانْتَ مِع وَفَرِي عَ لِلْمُنَةِ وَصُ الْبَنِي فَاطِمةً وَانْتَ الْجِي وَرُفِيغَ غُمَّ تَلا يسولا سيوانعا على مرسم المنابين المنابين والله المناسك مرورة على المناسبة المنتق على المناسبة والمناسبة والمناسبة والمناكلة فلما مرورة والمناسبة والمن المآبدين كناب العودوس لإبرن بكويه بب بعدة عن حدافية بَيْ الْبُمَانِ فَالَ وَسَوَ لَ مِتَدِهِ لَوْ يَكُمُ النَّاسِي مَتَى شِي عَلَيْ أُمِيلَ لُومِينَ مِإِٱنكُو افْضَلُمْ سَمِّي مَبِولِلْ مَنْ وَآحَمُ بَبِنَ ٱلْرُقِحُ وَلَكِيدِ فَالْلِقَدُ عَنْ وَجُلُوا وَاحْدُنُ بُكُونِ بِهِ أَ دَمِينَ الْمُورِ فِرْبُهُمُ وَاسْهَدُهُ عَلَى رجي أنفسهم السن بربكم فالنيا لملائكة بلج فغاك بالكو وتعالى فالتبكم وعلمة وسي بنك على أبين كم و هوص في الباب البرحان الربون فوك الباب فَانَّاللَّهُ مَوْلاهُ وَعِبِرِ مَلْ وَصَالِحُ المُومِنِينَ وَالمَلْكُ وَبُعَدُ ذَلِكُ ظُمِينًا جَعَ المُغَبِّرُونَ عَلَى أَنَّ صَالِحُ للوَّمِنِينَ هُوَعَ لِمُعْرِقَ وَوَى أَبِّى الْمُعْمِينَ

V

فَوْلَ وَهِ بَالْمُ الرَّسُولُ لِلْجُمَا انْتِلْ لِلْكَمْنِ يَكُونُ اللَّهُ الْتُلْكِمُ فَاللَّهُ عَدِّيب خُوْفِالِلِي كُلُوا بِعَاالْنَاسِ الْسُنْ الْوَلَيْكُمْ مِنْكُمْ وَاسْسُكُمْ فَالْوَا بُلِّي قالِينَ لَنْ مَعْلَاهُ فَعَالَا عُلِيُّهُ وَلا وِالْلَهُ مُوالِينَ وَالْاهِ وَعِادِمَنَ عادا ووانمن نصرة واحد أي حَدَلُه فعال لَهِ عَمْن مُن ا مَعْت مَلاعُ وَمَوْلِ وَمُونِهِ وَمُونِهِ وَالْمُؤْدِ بِالْمِحْ الْمُلْ فَكَ بِالنَفَرُفِ لِتَنْتَدَى التَنْبِيرِ مِنْ عَلَيْهِ بِنُولِ إِلْسَنْ اَعَلَى مُنِكُم اِنْسُكُمْ النَّالِثُ قُولُهُ الْتُرْفِي بِنُولَةِ هِمُ أَنْ مِنْ مُعَالِمُ الْتُعُلِا الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل أنبت لإجبيع منايد لهرون من عاللاستنسار وفي منادل مَرِقَ ذَانَةُ كَانَ خَلِبَنَةٌ لِوَبِى وَلَمَا إِنْ إِلَا لَكَانَ خَلِنةً ايَمَّا وَ اللَّالَهُمْ تَطُهُ النَّقُو إليهِ وَلا نَهُ خَلِيفَتْ فِي وَجُودٍ وِعَنْ بَنِهِ مُدُّعُ بسِبَرَةً فِعَدَمُونِدِهِ وَطُولِ الْعَبَدِةِ الْعُلْمَانِ مَكُونَ خَلِيعَنَا الرَّاحِ أَنْهُوعُ الْبِيَدِ مُنِينَةً مَعَ فَضُرِمُ وَالْفِيبَةِ فِيجِدُ لَمُ إِنْ بَكُونُ خَلِبَفَنَّهُ بِعَدَمَوتِيوِ لِبَى عَبْرُعَلِي الجِمْاعُا وَلِأَنَّهُ لِمَ بَجْرُلُهُ عِزِلْلْدِسَةِ

وَهِنَنْنِ إلِيكُمُ خَاصَّنَّهُ فَغَالِ وَانْدَرْعُ عَنْدِينَكُ لِافْرِينِ وَانْالدَ عَوْلَمْ الحكليتين خنبنتين على السان ثبت أين والميل ب الكالي بعدا العرب والمعرو يستادكم بعالم مُ وَمَدخلُونَ بِعِالْمُ وَتَعَلُّونَ بِعِيامِنَ النَّاهِ أَنْهَا دُوْ اللَّهِ الَّهِ اللَّهِ أَنْ اللَّهِ فَا لَكُونُ اللَّهِ فَنْ يُجَيِّنَي الحَهُ وَالاَمِرِ وَبُوا ذِرُ فِعَلَالِقِيامِ بِدِيكُنَّ الْجِي وَوَصِبِي وَوَزِيرِي وَ وَادِيْ وَخَلِيفِقَ مِنْ بِعَدِى فَلَمْ نِينَ احْدُمِنْ هُوفِنَا لَا مِبْ لِلْوَبِينَ عِ أَنَا بِأَرْسُولُ سِّهِ أَوْ أَوْ دُكُ فِي هُذَا لا مُرفِعًا لَا جَلِينَ مُعَ آعادُ العَوْلَ عَلَى النَّوِمِ الْمِينَةُ فَاصْمِنْ وَإِنَّ فَأَنْ مِنْ أَمْ فَالْمِقَ الدُّولُ فَعْفَا إِلَا جُلِن تُمَّاعادُ عَلَى العَرْمِ مَعَالْنَهُ فِي النَّهُ فَلَمْ سِطْفِي الْمَدْمِ مِعْ النَّهُ فَالْنَهُ فَلَمْ سِطْفِي المَدَّمِنِ مِ مِعْ النَّهُ فَالْنَهُ فَلَمْ سِطْفِي المَدَّمِنِ مُ مِعْ النَّهُ فَالْنَهُ فَالْمُسْفِقِ فَالْنَهُ فَالْمُسْفِقِ فَالْمُنْفِقِ فَالْنَهُ فَالْمُنْفِقِ فَاللَّهُ وَلَيْفِي الْمُنْفِقِ فَالْمُنْفِقِ فَالْمُنْفِقِ فَالْمُنْفِقِ فَالْمُنْفِقِ فَالْمُنْفِقِ فَالْمُنْفِقِ فَالْمُنْفِقِ فَالْمُنْفِقِ فَاللَّهُ وَلَا لَهُ مِنْفِقِ فَاللَّهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُنْفِقِ فَاللَّهُ وَلَيْفِي اللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ فَاللَّهُ وَلَا لَهُ مِنْ فَاللَّهُ وَلَيْفِقُ لَلْمُ لَا لَمُعْلَى اللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَمْ لَلْمُ لَمِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمِ لَلْمُ لِلْمُلْمِ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمِلْمُ لِلْمُلْمِ لِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْ نَفْلُتُ أَنَا الْوَادِنُكُ مِا رَسُولُ تَقِيعَلَى هُنَدَّ الاَمِ فِغَالَ جَلِنَ فَأَنَّ أجى وُوسِينَ وَزِيرِي وَوَادِنْ وَخَلِنْنِينَ بِعَدِي فَيْهِ فِي الْعَبْمُ وَجُ بِنُوْلُ لَا إِلَيْ الْمِيْلِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمَ انْ دُخَلْتُ وْ بِنِ ابنِ اجْبِكَ فعدجعَدا بنكامِيرًا عَلِيكُ النَّا فِي لَلْهُ لِلنَّو انْعَنِ الْبِيَّ مِ الْمُعَ الْمُوانِدَ عِلَا اللَّهُ المُنْ الْمُعَ الْمُوانِدَ عُلَا اللَّهُ اللَّ

فغاله

عَافِولُمْ تُولِح بَينِ وَبِنَ احْدِ قَالِ اغِنَا وَخَرَتُ لِنَعْمِيلُمْ سَنْدُكُ انْ تَكُونَ أَخَانِينًا إِلَهُ إِن مُولَا مُعْدِانِي لِهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَنْإِلَاللَّهُ مَا إِنَّ هِذَا مِنِّي مَا أَنَّا مِنْهُ لَمْ إِلَّا إِنَّهِ بِمُنْزِلَةِ هَ فِي لَ مِنْ سُوسي الم مَن كُنْ مَكْ وَفَعُذَا عَلَى مُنْ وَفَا نَصُرَفَ عَلَى فَرِ بِرَ الْمِنْ فَأَبْعَ وَعُرُفَالً يخ بي بالباللين اصفي مولاي ومولى كالمسطول المواطاة مدل عَلَى لَا فَعَلِيَّةً فَبُكُونُ هُوَ لَلِمَامُ السَّاجِ مَا دُواهُ لَلْمُ هُورُ كَافَّةٌ أَنَّ البقي المراح أحكم منيك بناع المعالى البكة وكانت الرائية لاميرالون فلته بمذاع وعللب وجح مرجب تعين لاب فاعال سُولَا سَابِكِ فَفَالِلَهِ صُواللَّهِ فَاصَدُ هُلَّا حَجَّهُ مِنَ الْمُعَاجِينَ فاجتهدوكم بنى نبياً ورَحَهُ منه على الملكان من العد نعي فلما عُرُفِسًا نَعِبُرُ بَعِيدِ عُ رَجَعَ خِينًا صَعَادَةٍ فَالَ النِّي مِجِينُ فِيهَا فِي فَيْ إِلَانِهُ إِلَّهُ مُنْ فَعَالِلْ لِمُوسِمِ يَرُّونِي رَجُلا فِي اللهِ وَرَسُولُهُ وَيُدَّهُ اللهِ وُرَسُولُهُ لِبَسَ بِعَالِمِ فَارُواْ فِلْ فَنَفَلَ فِيهِ وَمَسَعَهِ عَلَيْمَ بِهِ

بَكُونَ خَلِبُعَنُدُلُهُ بِعُدُمُوتِهِ وَلَلِسَ عَبِرُهُ فِي الْمُافِيهِ إِوَ إِذَا كَابِنَ طُلِعَةً وَالْمِدِبِيَةِ كَانَ طَلِعَةً فِي عَنِي هِا إِجَاعًا لِقَامِلُ الْمَاعِدِ الْمُعَادِةِ المفعور بإجبوه عن البغم انتفي فالدرب المؤمنين عرائت أخي وكري وَخُلِبُنْنِي مِن بِمُدِي وَقَاضِي دِيني ويَعُرَنُضُ فِي الماسِ السَّادِينَ المُواحَاةُ رُولِي أَنْ فَي قَالِلَاكُانَ بَهِمُ الْمُناهِلُةِ فَآخَى الْبَقُ مِبَينَ الْمُعَاجِبِ فَ الأنفار وعَلِي أَفِي بَرَامُ وَبِعَينُ مُكَانَعُ وَلَمْ بُواحِ بِينَهُ وَبِينَ أَحْدِ فَانْصَرَى عَلَى بِالْحِالْمِينَ فَا فَتَقِينَ البِّي مِ فَعَالُمُ الْعَلَا بُولِكُ فَ قَالُوا انصرف بالكالميز فالم لا بالإل ادهب فأننى بد في الدوية ووكويزا بكي العَبِنِ فَعَالُتُ فَا طِنَهُ مُا بِنَكِيكُ لَا أَبِكِي للَّهُ عَبِينَكُ فَالْ آخِي الْحِيْ مَ بَيْنَ المُهاجِينَ وَالْمُنْفَادِ وَانْا وَإِنْ يُرَانِي وَبُعِينَ عُكَانِي لُم بُولِح بَبِي وَبِينَ اَحَدِ فَالْتُ لا يُحْزِينُ اللهُ لُعَلُّهُ إِغَاادً خَرِكُ لِنَفْ عِنْ الْسِلالْ عَلَى الله أجب النِيَّم فَإِذَ البِيَّم قَالِ لَهُ إِللَّهُم الْكِيدُ لِالْمِ المُنْفِقَ إِلَا الْمَانِ فَعَالِمَ الْمُنْ بَنَ المُعاجِرِينَ وَالا رَضالِ إِنسُولُ لِلهِ وَانَا فَافِتْ تُلَافِي وَنَعْرِفْ

إنْ سَيْدُ المُسْلِمِنُ وَامِامُ المُتَنَّتِينَ وَفَايِدُ الْعِسُ الْحِيْدَ الْمِسْرَا لِحِيْدَ الْمُسْرَا لِمُ كُلِّ مُن بعدِ عَنْ وَفَالَ فِي حَقِيلًا مَنْ وَالْمَامِينَ وَأَمَامِنُهُ وَهُو وَلَيْ كُلِ مُؤْمِن وموسنة بنكون علياء بعرف كذكر وهن ونصرض والباب الماسف مُادَعَاهُ لَلْجُهُونُ مِن قَوْلِ البُقِّ مِلْفَ قَادِكُ فِيكُمُ التَّفْلِينِ مَا إِنْ تَسَكَّمُ وَوَ أَنْ فُولِكُونَابُ اللَّهِ وَعِنْ قِيلُ هَا مِنْ فَيْ إِلَيْ اللَّهِ مِنْ وَكِنْهَا وَإِلَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ خَاوَمَ عَلَى عَنْهِا عُرِقُ وَهَذَا لِدُلِ عَلَى وَجِبِ المَّسِرَ لِيُولِ أَجِلِينِهِ فَيْ إِنْ الكالر والعزت مُسْبِدَ فِي عَلَيْهُ وَالْجِبُ الطَّاعَةِ عَلَى كُلُونُ مُولِ مَامُ اللَّهِ عَلَى كُلُونُ مُولِ مَامُ اللَّهُ دون عَبْره مِنَ العَمّانِةِ الحادِعَةُ مادواه الجهور وجُوبُ عُبْرُم إِنَّ وَمُوالابِيمٍ رَفَى احْبِدِ بَنْ حَبُرُ إِيْمَ مُنْ يِعِ إِنْ رَسُولُ اللَّهِ مِ اخْذَبِيدِ حَنِ وَحَنَينِ وَفَالِ مَا حَنِي وَاحِبِ مَدِينِ بَا النَّمْ الْمَا مَنِ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ حَنْ وَحُنَيْ وَفَالِ مَا حَبِّي وَاحْبُ هَذَبِّنِ وَاباهُمَا وَامْهَا كَانَ فَيْ نَعَانَ بِيرِعُ بَمُ قَالَ لَهِ الْكُونِي فَكَانَتُ فَلَيْتَوَلَ عِلَى بِنَ الْجِطَالِبِ مِنْ بَعَدِي

وَالْسِيهِ إِنْرِي فَاعَطَامُ الرَّائِدَ فَنَصَّا لِلَّهُ عَلَى بَدَبِهِ وَقَنْلُ مَرْجَالًا وَصْغَهُ بعدَ الدَصِفِ بِدُلْ عَلَى النَّفَا وَعِنْ عَبْرِهِ وَهُوَ بَدُّلُ عَلَى فَضَلِيتُ وَبَكُونُ هُو المامَ النَّا مِنْ حَبُرُ الطَّابِرِ وَعَالِمُ هُوسُ كَافَّةُ أَنَّ الْبَيَّمُ الْقَابِطَابِ فَهُ إِلَّا لَهُمْ الني وأجُرِ خُلِتِكُ إِلَى يُأْكُلُ مُعِينِ هذا الطابِر فِي أَرْعَلَى وَلَا الْمَابِرِ فِي الْمُؤْتِ الْمَابِ فَالْ السَّيْ مِنْ مالِكِ إِنَّ البِنِي مَعَلَى حَاجَةٍ فَرِجْعَ ثُمَّ فَالْ البِثَيْ كَمَا فَالْ الْ فَدَّقَ عَلَيْ الْبَابِ فَقَالَ إِنْسِيَّا وَلَمَا فَيْلِكُ اِنَّالِنِي عَلَى حَاجَةٍ فَا نَصْرَفَ فَقَالَ البِثَيَّ مَكَافَالَةِ الأَوْلِيَّانِ فَأَمَّ لَيَّانِ فَأَمَّ فَكَالْمَ فَلَيْنَ فَالْمَعْدُ البِّيْم وَقَدْ قَالَ لَهِ إِنْ كُانِي عَلَى عَاجَةٍ فَادِنَ لَهُ إِللَّهُ وَلَ فَمَالَ إِلَّا عَلَى مَا ابطار كَعَنِي فَالْحِبُ فُرُدَّنِي أَنْ عَلَيْكِ فَرُدُنِي غَلْلِكُ مِنْ فَرُدُنِي فَفَالِكُ وَهِ إِلاَ نُسْ احْلَاعِلْ عِلْ افْعَالَ رُجُونَ الْمُعَارُ لِمُ حَدِينَ لِلْ مُعَادِ فَيْ الْأَنْسُ الْمُ فَي اللَّهُ الْمُعَلِّرُ حَبِينَ مِعَلَّي الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَلِّمَ الْمُعَادِدُ كَانَ احْبُ لَفَلْقِ لِكِ اللَّهِ نَفَالَى عَجْبُ انْ بَكِينَ الإمامُ النَّاسِعُ مَا ذُوا هُ المع عَنْ مِن أَنِّهِ عِر أَمُلُ عَالَمُهِ إِنَّ بِسُلِمُ اعْلَيْ عِلْمَ الْمُونِينَ وَقَالِ

بِهُمُ الْفِيمَةِ وَعَنْمُعِا وِيُنَّهُ بِنِ وَجِيدِ الْقُنْفِيرِيِّ فَإِلْ سَمِعْتُ الْبِيُّ مَا بِوُلْ لِعَلِيهِ بِاعِلَىٰ لَيْهِ الْمِنْ مَاتَ وَهُرَ بِيغِضَكُمُاتَ بِعَقِ دِيَّا الْوَنْصِ إِنَّا فَالْتِ الماميّة أَوْايَا بِنَالُهُ إِلَى لَنَا بِرُيَدُ مِنْ إِحْنَ الْأَحَادِيثِ مَا تَعَلَّنَا خَيْ اضعافه اعْنْ رَجُالْنَا النِّمَّالِ وَجَبُ عَلِنَا المَدِيرُ إِلَيْهِا وحَرُمُ الْوِرْدِيدِ لَـ عَنْ الْمِنْ عُلِاللَّهِ وَالْأَوْلُو الْأَلْفِي عَلَامًا مُتَعِيدًا الْمُنْ عِلَامًا مُتَعِيدًا اللَّهُ الْمُ مِن احْوَالِيهِ عِمَالاً قُلُ أَنَّهُ عِمَالُونَ الْحَدَالنَّاسِ بَعَدَرِسُولِ مَتَّهِ مَطَلَّقَ الدِّنْبِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل علبهماال إفيه إدامًا فكان بلين خَنْنَ النّياب فضبرها ورفع بردد مدِيَعَتُهُ عِنْ النَّيْبَامِن الْفِوهِ أَفَكَانَ حَالِلْ سَيفِهِ اللَّهِ وَلَذًا تعليه ووع اخطب خواردم عَنْعُار فالسّعِن رسولا مله عربَنُولً ياعَلِيُ إِنَّ اللَّهُ وَيَنكُرِنِنَهُ لَم بُرِّينِ الْجِيادُ بِزِينِهُ عِيَاحَتُ الْحَالِمُ منهانه وكنوالدنباويفه البكاع بالبكالنفراء فرسن بعب وإبَّاعًا وَرَضِوْ بِكُ إِمَامًا أَبَاعَلَى عُوْ فِيلِنَ الْحَبَّدُ وَصَدَّقَ عَلَيْكَ

٨ وَعَنَ أَبِي سُعِيدِ فَالْ فَالْ رَسُولًا لِلَّهِ مِلْ فِلْحِبُكُمْ إِيمَانُ وَلِفُضُلُ فِنَافَ وَاوَّلُ مَن بِدِخُولِ الْجَنَّةُ عِبَرُوا وَلَيْن بِدِخُولِ النَّارُمبُوضَكُ وَقَدَحِعَكَ لَـ الدّناه للالذكك فائت مِنّي والنامِنكُ ولا بَيْ بعَدِي وَعَنْ سَبْتِينِ بنِ سُلُهُ عَنْ عَبُدٍ اللَّهِ فَإِلَ دَائِبُ رَسُولًا لَلَّهِ م وَهُوَ آخِذُ سِيدِ عَلَى إِي إِي طَالِب وَهُوَ بِعَوْلَهُ وَلِيمِ وَانَا وَلِيتُ عَادَيْنُ مَعَادِي وَسَالُنُ مُن استالم و روى اخطف خوا درم عن جابر فال فال دسول الله مجازي ﴿ حَبَرِ سُلِينَ عِنوا مِلْدِعَ وَجَلِ مِرَفِيةٍ خِصْلَ مَكَثُوبًا فِيهِ إِبْدِ إِنِي الْحِيْ افترَضَتْ عَبَّهُ عَلَى بِالْحِطَالِبِ عَعَلَى خَلِقَ فَالْفَعْمِ وَلِكَ عَنَّى وَ لَلْ عَنَّى وَ لَلْ عَلَى عِ ذَلِكُ لَا خُصَيْكُنَّهُ مِنْ طُرُفِ الْمُعَالِمِينَ وَهِي لَدُ أُعِلَّا فَضَلَّكُمَّ مِ وَاسْتِفِنا فِهُ لِلْمِامَةِ النَّا فِعَنْ رَمَى احْطَبُ خَادِدُمُ بِاسِنَادِهِ إِلَىٰ إِيْرِ الغنَّادِي فَالِافَةُ بِعُدِي فَالْمَالِ اللَّهِ مِنْ فَاحَبُ عَلِيًّا لَلِافَةُ بِعُدِي فَعُو فَالْكُنْتُ عِندُ النِّي مِ فَرَاكَ عَلِيًّا مُعْتِلًا فَغَالِ فَأُوهَذَا حَجِّنُ اللَّهِ عَلَامُنَّ

أبام حتى فَضِهُ اللهُ عَنْ مَجَلُ فَاسْتِيْرِي بَعِمَالُونِ بَيْ عَلِيظِنِي فَلَمَ فَنِبُوا فِيهِ الْمَاخِدُوا حِدًا وَلِبُ هُ وَلَا حَرَدَ آى فِي لِمُ مِلْمُ عَنَا اللَّهِ مِلْمُ اللَّهِ مُلَّا عَنَ اصابعه فِعَلْعَهُ قَالُ صِرِالُ بِي ضُرَحُ دَخَلَتْ عَلَى مَالِمَ يَهُ بَعِدَفَتَ لِي عَلِي عَنْ إِلْصِينْ لِي عَلِمًا فَنُلِنْ أَعِنْ فَعَالِدُلا بُدُانَ نَصِعُهُ فَنْلِتْ أَمِّا إِذَلَابِدُ فَانِنْ عِكَانَ فَاللَّهِ بَغِيدٌ لَلْمَ يُؤْمِنُ لَلْمَ يُؤُمِّ لَيْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُ عَدَلًا بَنِعَ الْمِ مُن جُوا بِن مُ وَيَعْلِي الْمِكْمَة مِنْ وَالْجَبْهِ مِسْتُوجِتْنَ الغيّارة الكيّن ا مِنَ الدُّشْإِوَدُهُ رَفْعِ أُو بَاسْرُ بِاللِّهِ أُوْوَحَدِيْهُ عُثْرُ بَيْ الْعَبْرَةِ طُوبِلَّا النِكرة بعبه من اللِّماسيما خَنْنُ وَمِنَ الطَّعَامِ ما جُنْبُ وَكانَ بناكا حَدِثًا يَجِبُنُ الدَّاسَكُنَا وَوَيَا نِبْنَا إِذَا دَعَوْنَا وَ وَكَنْ وَاللَّهِ مَعَ تَعْدِيدِ إِنَّا وَقُرْدِهِ مِنَّا لَا يُكَّاهُ مُكُلِّمُ هُمِّيَّةً لَمْ وَبَعْظِ إِهَـلُ الدِّينِ وَيَغَرِّبُ الْمَيْلِ كِي لَا يُطِيعُ الْغَيِّرِي فِي الطَّلِّهِ وَكُلِّياً مُلْ الْفَيْمِ مِنْ عَدلِهِ فِإِنْ هُدُ بِاللَّهِ لَعُدُ رَا يَتَهُمُ فِي بَضِ مَا قِنِمٍ وَفَدَادُ خَي الليل سُرُولَ وعادِ مَنْ بِخُمُهُ قَابِضًا عَلَى لِيَبْرِهِ بِيَّالُمُ لَمُنْكُما

والعيلين ابغضك كذب عليك أماس اختك وصدق عكيك فا خُوْلَكُوْدٍ يَبِكُونُنُكُوازُكُوْجُنِيِّكُ وَالْمَامِنُ الْعُضَكُ وَكَذَبُّ عَلِيكَ فَحَبِّنِي عَالِمَدِينَمُ الْيَهْ وَانْ بِينِمَ وَمَعْلِمُ اللَّذَابِينَ فَالْسَوَيدُ بِنُعَنَلُهُ دَخَلِنْ عَلَى عَلَى بِالْحِطَالِيُ ٱلْفَصْرُ فَرَجَدُنْدُ جِالسَّا بَيْنَ بِدَبِهِ صَعَفِّةٌ وَعِلْمُ مِنْ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمُ لِلْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُ ٱلى فَيْنَا وَالسَّعِينِ فِي فَجْمِهِ وَهُوَيَّلِيْ مِنْ إِجِبَامًا فَاذَا عُلَبَّهِ كسدّ وبركبت وطرح فالاله فأصب من طعامنا هذا فعَلْت ا فِي صَابِي مُ فَغَالِكُ مِنْ وَسَوِلْكُ اللَّهِ مِ بِعَوْلُ مَنِ مَنْ عَمَا الصِّبَامُ مِنْ لَعَامِ بَسْتَهِبِهِكَانَ حُتًّا عَلَىٰ لِللَّهِ إِنْ يُظْلِمُ وُمِنطَعَامِ الْجَنَّةِ وَبِسْعِبُهُمِن سَرَاهِإِفَالْفُلْتُ لِحَادِيْنِهِ وَهِ فَائِمَةُ بِقَرْبِ مِنْهُ وَتَحَكِّيا فِضَهُ كُلُ تَتَبِّينَ أَلَّهُ فِهِ هَمُنَا النَّبِحِ لَمْ يَعَيْلِنِي لَهِ الْمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِّدُ الْمُعَالِمُ الْمُعَامُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَامُ اللّهُ الْمُعَالِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه وَ مَنَالَتَ لَعَدَ تَعَدُّمُ إِلَيْنَا لَمُ يَعُدُلُكُمْ عُلَامًا قَالِطَا قَالَتُ لَهِ إِفَا خُبُرَيُّهُمْ مَنْ إِلَا بِي وَالْمِي الْمُ اللَّهُ مِنْ لَكُولُ وَطَعَامًا وَلَمْ يَنْبُعُ مِن خَبْرِ اللِّهِ لَكُنَّهُ

فَقَالُ الرَّوْ الرَّوْ وَالِ الْأَصْلِي فَعَلْتُ فِي هَذَا لُوقِتِ فَعَالِلَ مِّا تَعَالَمُ مَعَكَ الصَّلِينَ فَلَمُ يَجْفُلُ عَنْ فِالدِّيَا دُوْغُ أَوْكُ وَفِيمًا وَاصْعِبُ لِأَوْافِ وَكَانَا وَالرُّبِّ اخراج شي من المعدب من المراف المالي والمرافي المالي والمالي المالي المرافية البِّصِّد عَا فِلا عَاسِلهُ عِبْرُمُدَرِكِ لِلْآلَامِ النِّي فِيعُ بَرُالْصَلَّقِ وَالْزَكِّنَ فِي فَنَصَلَفَ بِهِ وَمَوْلِكُمْ فَانْزِكَ اللَّهُ نُو فِي قُلْ أَلْيَلُ فِيضَلْفَ بِعُورٌ وَفُرْعَ بِال مَلْنَدُ اَبَامِ عَيَّا اَنْكُوبُ وَفِيمٌ عَلَا فَ وَيَصَلَّفَ الْبَلَا وَيَّمَا مَلْ وَسُلُ وَجَمُلُ وَجُي الْوَكَ فَقَدُم بَيْ بَلِي بَعِيْدُ فِي مِنْ وَإِن فَانزَكُ اللَّهُ فِيدِ قُلْ الْعَنَى الفَعَدُورِكِ بِإِع فكان بفجرنف في ويتفو عارسول الله ص التنعب ولذا كان اعبدالفكي كان افض فَبَكُونَ هَوَ اللَّهِ مَا لَذَ الشَّالِثُ أَنْهُ عُرَكَانَ اعْلَالْنَاسِ بِعَدْ رَسُولِ اللَّهِ صفا سَسَولاً شوم انضاكم عِلْ النصاب سُنبارم العِلم والبَيت وفي يَزِلُ مُعْلِمُ تُعْرِينُهُ اذَدُ وَاعِيَّهُ وَلا تَمْعِلِاتِ المام كان فِي عَايَّرُ الزِّرِ كَا وَاعْتِمَ الْمَالِينَ المعص عَلْ وَلَا يْمُ مُرْسِولِ اللَّهِ مُ النَّهُ مُ وَلَكُمُ لَا النَّاسِ مُلازَعَ شُرُبِ فَالْبِلا وَنَهَا رًا مِن صِعْيِهِ إِلَى وَفَاتِ رَسُولِ اللّهِ مِ وَقَالُ عِلْ الْعِلْمُ فِي

السَّالِم وَيُبَكِي كَارًا لِإِبْنِ وَبَعُولُ مَا وُبِياعُ وَعَبْرِي فِي تَعْرَضِ ام ب سُنْ قُتْ هِ هَاتَ هُ هَا تَ عُرِّهِ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلَمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمِ فَيْهُ الْفَرْكِ نَصِيرُ وَخُطْرِكِ كِنْبُرُ وَعَبِينَ كَوْنِيرًا مِنْ فِلْمُ الزَّادِ وَبِعُدِ السَّغُورَوَحُثَةِ الطَّرِينِ فَكَلَّعُاوِيَةً وَقَالَ نَجُمُ الْفَالْبَالْفَتُونِ فَنَكَانُ وَاللَّهِ لَذَلِكُ قَالُمُعَا وَ بَنِهُ كُلِفُكَانُ حُبِّكُ لَيْ قَالْ كُنِّ الْمُ سُوسَى على المهار المعارية المعارية المعارية المعارية المعارية المعارية المعارية لِمُ سَى فَالْ فَاخْرَكُمُ عَلِيهِ بِأَصْلُ وْقَالَحُونُ مِنْ ذُنَّحُ وَلَدُهِ أَغْ جِهِمَا فلابرنا عبرتفا ولابيك حزنفا وبالجئلة فزهر فالمعقه احتفيه ور فالسنفية أَحَدًالِيهُ عَوَاذَاكَانُ انْهَدُ النَّاسِ كَانَ هُوَ لَمْ سَامَ النساف أنفي كاذا عَبدُ النَّاسِ بَصِومُ النَّهَ ادْ وَبَعْدَمُ اللَّهِ لَ وَمِنهُ الْمُ النَّاسُ مَلُوةُ اللَّهُ لِوَ فَاقِلُ النَّهَامِ وَالنَّا لِعِبَاداتِ وَالاَدْعِبَهُ إِلْمُ الْمُؤْرِةِ عَنْهُ إِسَنَوْعِبُ الْوَقْ وَكَانَ بِمُعْلِمَ فَمَا إِهِ إِ وَلِيَلَتِهِ إِلَهِ وَلَهُ مُ لَكُمْ إِنْ مُ الْمُخِلِقُ فِي اللَّهِ لِلْهُ لِلْهُ الْمُرْبِدِ وَقَالَا ابْنُعَالِنْ ومر المراه و المراه و

استنعاد الناس وكالناس كالمرين فأزن المعنوك وانتبوالها صِلْ بْ عُطار وَهُو كِيرُهُ مِ مِ كَانَ تَلْيِيدُ أَبِي هَا مَعْ عَبْدِ اللَّهُ بِي مُحَمِيلًا فَيْبَ وَابَوُهَا إِنَّمْ تَلِيدُ أَلِيهِ وَأَبُوهُ تَلْمِيدُ عَلِيم وَالْمُ شَعِرَيْةُ تَلَامِزَةٌ أَجِ الْجِين عَلَى بِالْهِ فِيسِ لِلْ تَعَرِّوْجَى الْمِيدَانِي عَلِيلِبُ البِي وَهُو سَبَحْ فِي سَلِي المعُنتَولَةِ وَعِلْمُ النعَد والبَهِ يُعْلِي الزَّابِي عَبَابِي كَانَ تَلْبِيدُ وَبِهِ قِالاً ابن عبايس كذنوام بوالمؤمنين عرفي فنسب الباءمن بسب الرتدازاك تجيمن اقرل اللبرالي تغروا ماعم الطربية فالبوي مَنْ وَبُ فَانِ الصَّوْفِيَّةِ كُلَّهُ مِنْ يَنْ يَدُونَ الْحِيْدُ الْمِيْ الْمَاعِيْدُ النَّفَمُ احَةُ فَهُو مِنْعُهُ مِنْ فَهُ حِنْ فِيلَ فِكُلِامِهِ إِنَّهُ فَوْفَ كَلامِ الْمُعَلَّوْ وَدُوِنْكَلَامِ لَمْ الْوَصِّيْمُ مِنْ الْمُطْلِاءُ وَفَالِرَ لَوْفَظُلَاءُ وَفَالِرَ لَوْفَظُلَاءُ وَفَالْمُ لَا الْمُعْتِدُونِ وَسَلَوْ فِعَنْظِنْ السَّمَا فِنَافِي اعْلَى إِمْ الْمِنْ اللَّهِ وَجَعَ الْعِمَا اللَّهِ وَجَعَ الْعِمَا اللّ عْ سُجِلًا نَفِ مِورَ يَدَّعُرُخِ فَضِ ابْأَكْنِينَ فِالْفِيهِ الْوَلَاعَلِي الْمَلَدَعُمُ وَاوَضِ كَنْبِوًا مِنَ المُنْكِلاتِ جاءَ إلِيهِ شَغَصانِ كَانَ مَعُ أَحَدِهِمَا حَتَةً

المَالِمُ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِي الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِي بَهُ الْمِهُ الْمُعْرِكُمُ الْعَنْفِي فَي الْجِرِصِ وَمِعْ الْمُعْرِينِ مِنْ الْمُعْرَفِينَ الْمُعْرِقِينَ الْمُعْرِقِينِ الْمُعْرِقِينِ الْمُعْرِقِينِ الْمُعْرِقِينِ الْمُعْرِقِينِ الْمُعْرِقِينَ الْمُعْرِقِينِ الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِي الْمُعِلِي الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِي الْم ضِعَ يُوقِالُ إِي الْمُسُودِ الدُّرُولِ الْكَلِامْ كُلْمُ نَلَتْهُ أَسْبَاءَ إِنْ وَفِيلُ الممركة والمراجة وحوف وعَلْمُوجوه المعلب وأمَّا المنف فالنفط أكلَف مرجوف البير امّالله ما مينة فظا هو النف مرضواعلم من ومولى الإد وَامَّاعَيْرُهُ مُلَدِكُ امَّا صَابِّ الْمُعْتَمِينَهُ فَكُمْ يُوسَفُ مَعَمَدٍ وَزُفَرَ فَانِعْبُ أَخَدُّمُا عَنَا فِي حَبِيعَةُ وَالنَّيِّ انِي عَلَى عَلَيْحَ رِبِ المستناليَةِ الْمَسْانِةِ وعلى الدفيج فقعه البعيا واماا حربن حسوفق اعكالفا فعي فَيْجَ فِتِعَهُ إِلْمِ وِمُفْتِهُ الشَّافِيِّ الْجِهُ إِلَى الْمِحْنِيفَةُ وَأَبْ حُنِيفَةً فزاعكالصادب والمنادف فراعد الماض النافع فنيالعالماب وَنَرِينُ الْمَالِدِينَ قَالَ عَلَى إِنْ وَإِلْهُ وَقَالُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى المَّالِكُ فَلَا عَلَى رسِخةُ الْوَاذِي وَفَرَادُ بِيعِنْهُ عَلَيْكُمْهُ وَعِكْمَةً عَلَى عَبَاسِي وعبدالله بنعباس تلبيد عليم واماعيا الكلم ففي اصله ومن فطب

فَالَالَئِنَ مَ لَعَد تَفَيْ عَلِي بَنَ الْجِطالِب بَسْكُمَّا بِتَضارِ السَّرِعَ وَجَلَّوَ الاجْبَارُ العِينةُ عُذَلِدُلا خُصِي كُنْ وَإِذَاكَانَ اعْلَمُ وَجِبَانَ بِكُنْ مُعْلِمُ مَامَ اللَّيْ اللَّهِ اللَّهِ النَّاسِ وَبِينِهِ إِنْكُتُ فَاعِدُ السَّالِمِ وَ تَنْبِدَدُتُ الْكَانُ الإِجَانِ مِا الْفَرَجَ فِي مُوطِي فَظَ وَلاصَرُبَ بِسِعَ عِلْما فَظَرَ الْمَعَالِينَ المُعَالِمُ الْفَرَجِينَ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعْلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعْلِمُ المُعَلِمُ المُعْلِمُ الْعِلْمُ المُعْلِمُ المُعْلِم وَطَالُ مِاكَنَيْفَ الكُرُبُ عَنُوجِهِ دَسُولِ أَسْدِم وَلَمْ بَعِبُكَا فَيَعَبُنُ وَوَوَفَاهِ بنني للابات على الله وستتراباناد وطَنَهُ المن وكن وَفَرانَسُوا عَلَيْنُورِسُولُ الدِّم أَنْ مِي فَأَخُدُفُ إِنَّهِ وَعَلِيهِ السِّلاحُ برَصْدُونَ طَلَعَ الْغِرِلِ عَنْكُو مُظاهِرًا مِبْذَهُتُ ذُمُّهُ لِمِنْاهُمُ وَبَيْهِ عِلَيْمَ قَالْلِيهِ عَلَيْ مِنجِيعِ النَّالِيِّ لَا يُنْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ إِلَّهِ إِلَّهِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْم التائ طلب الدم وَبَعِوْدُكُمُ اللَّهِ إِعَنْ فِنَالَ دَهِ طِي وَكَانَ ذُلِكُ سَبِبَ حِنْظِ دُم رَسُولِ اللَّهِم وسَمْنِ السَّلامَةِ وَانتَظْرُ مِوالْعَضَ فِالدُّعَارِ إِلَى الْمِلَّةِ فَلَمَا اَجْ الْعَقْمِ وَارَادُواالْفُنَاكَ بِهِ فِأَدِ إِلْهِ فَنَعْتَوُاعَنْهِ حِبِنَ عَنْوُ وُوالضَّرَفُ اوَقَلُ ضُلَّتُ عِبِلْهُ وَالنَّمْ ضُلَا بَرِيهُمْ وَغَمْراة بديروهِ اقَلْ الْفَرُوانِ كَانَتْ

إِيغِغَةٍ وَمَحَ لِلْمَ خُلِلْنَا بُكِلْنِ خِلْنَا بِكِلْنِ خِلْنَا لِنَ فَسَالَكُمُ الْفَلِي الْمُعَالِلَ فِي بَيْ فُاغَانِيَ ذُرَاهِ مَ فَظُلِ صَاحِبُ لِأَلْتَوْ مَ فَالْيَعَلَمُ مِاجِبُ المُقَرِّفَا إِلْفَدَانُصَغَكَ فَيَالَ إِبَا أَمِبِدُ المُنْزِرِ السَّحَقِ النَّوْفَ أَنَا أُرِيدُ مُرَّ الْحِوْفِ الْمِادِدُ الْمُكَانُ لَذَلِكُ فَنَدْدِمِهُما وَاحِدًا وَأَعْطِمِ الْبَاقِ وَوَا فَعُمَّا الكانْ جَانِيةً لَهَاجَمَلًا فَطُمْ واحِدِ خَمَلَتُ فَاسْكَلِلْالْ فَتَوَافِعا البَيْمِ فَكُمُ بِالْتُوعَةِ فَصَوَّدُهُ وَسَولُ السَّمِ وَقَالِ الْحَهُدُ لِلَّهِ الدَّيْحِوَلُ فنااهَ لَالْبَدِ مَنْ يَنْضِ عَلَى مَنْ إِدادُ دَ بَعَنِ بِمِ الْمُضَاءُ فِإِلْ لِمَامِ وَدَكِنَتُ جَادِيةٌ كَا الْحَرِيمُ الْحَرِيمُ الْحَرِيمُ فَعَلَنَ فَمُ الْمَالِينَةُ فَاتَتُ فَقَضِى فِبَالْتُى دِيْزِهِ إِعَلَى النَّاحِسْنِ وَالْعَامِصْةِ وَصَوَّبَهُ إِلَيْهُ وَقَلْتُ بْعُوةُ حِيادًا فَتُوافِعُ المَاكِمِانِ لِلْأَجِبَكِمْ فَغَالِ بِعِيمَةٌ فَنَالَتَ لَعِيمَةٌ لَا نَتَى عَلَى يَعْ أَغُمُ صِيْلِ الْحُمْرُ فَقَتَى مِذِلِكَ إِبْضًا ثُمَّ مُضِيا الْحَالِمِ فَغِالَانِ كَانَتْ النقية دَخَلَتُ عَلَى المِيارِ فِمنامِنهِ فَعَلَى تَعْمَا فِيمَةُ الْجِادِ لِصَاحِرِهِ وَانِ كاذ للمادد خَلَعَلَى البَهِ فِي مُنَامِهِ ا فَتِنْ لِنَهُ فَلاعُرُ عَلَى المِ الدِيمِ

نَفِيْنُ الْمُجَافِلُونُ لِأَوْلِكِنْ شِبَعَتُهُ بِدُحْبُرَةِ الْكُلِّي فَالْمِاعِلَى فَيْ اللَّهِ عَبْبُكُكُانَ حِبُولِ وَفِعَ إِنَّا وَالْمُوابِ وَعِعْنَااةً لِلْنَدُولِلَّا فَرَعُ سَوَلَاللَّهِ مِنْ عَلِ لِلنَّدُوْ الْفَكُنْ فَرَّيْنَ فَرَيْنَ فَي إِنَّ مُعِالُ وَكَيْانَةُ كَاهِلْ فَا مُنَّا فَعَتْ فَعَلَى اللَّهِ وَالْبَلْتُ عَظِمًا إِنْ وَمَن بُعِهِم مِن اهِلِ خُدُوتُرُكُ امِن فَونِ المُلِينِ وَمِن عَنِهِ كَمَا فَالَ اللَّهُ تُعَالِي إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَ فَكُوْمِنُ أَسْفَلُمِنَكُمُ فَجَجَ البِيَّ عَرِبِالمُسْلِمِينَ وَجُ فَلْنَهُ مَلْ إِنْ وَجَعَلِوا المندَقَ بينه وَاتَعَقَّ لِلسَّرِكَ أَحَ الْبَهُودِ وَطَعَهُ المَنْزِلَةُ نَا بَلَثُرُ فَعِ وَمُوافِقَةً البَهُودِوَدُكِلُ عَرُفُ بَنْ عَبُدِ فَدِ فَتَكَرِمَةُ بِنَ الْمِحْمِ إِوَدَخَاوُا بِنَ صَبِي غِخنَدَقِالْحَالَلِ لِمِن فَطَلَ لِلْبَادِرَةُ فَقَامَ عَلَيْ وَاتَّابِهِ فَغَالَا مُ الْبَيْمُ النه عَرُوفَ كُنَ مُعَ طَلِبَ للبَادِدَةُ ثَالِيًا وَمَالِنًا وَكُلُ ذَلِكَ بِنَوْمٍ عَلَى بَغُولُ لَهُ الْبَيْ عَلِيهِ السَّمْ إِنَّهُ مِمْ فَا إِنْ فِي فَالْرَابِعُهُ فَعَالُ لَمْ عَلَيْ مَا لَتُنَّعَا هَدْتُ اللَّهُ اللَّا يَدْعُولُ رَجُ إِنَّمِن قُريتِي باحدى الحضليبي للَّا اخْدُتُم ا مِنهُ وَانَا ا دَعُولُ الإسلامِ فَا لَعَرُ لَا الْمَاعِنَ فَا الْمُعَدِّلُ الْمُعَدِّلُ الْمُعَدِّلُ

عَلَىٰ إِن عَالِينَةُ عَتَى سُمَ الْ فَلْفِينَّةِ اللَّهِ بِنَهُ فَعَ عَلِيدِ اللَّهِ فَعَ عَلَيْكُ فَعَلَيْكُ فَعَ عَلَيْكُ فَعِلَاكُ فَعَ عَلَيْكُ فَعَ عَلَيْكُ فَعَ عَلَيْكُ فَعِلَاكُ فَعِلَاكُ فَعِلَاكُ فَعِلَاكُ فَعِلْ فَعِلَاكُ فَعِلَاكُ فَعِلَاكُ فَعِلَاكُ فَعِلْكُ فَعِلَاكُ فَعِلَاكُ فَعِلَاكُ فِي فَعَلَى عَلَيْكُ فَعِلَاكُ فَعِلَاكُ فَعِلَاكُ فَعِلَاكُ فَعِلَاكُ فَعِلْكُ فَعِلَاكُ فَعِلَاكُ فَعِلَاكُ فَعِي عَلَيْكُ فَعِلَاكُ فَعِلْكُ فَعِلَاكُ فَعِلْكُ فَعِلَاكُ فَعِلَاكُ فَعِلْكُ فَعِلْكُ فَعِلَاكُ فَعِلْكُ فَعِلْكُ فَعِلَاكُ فَعِلْكُ فَعِلْكُ فَعِلْكُ فَعِلْكُ فَعِلْكُ فَعِلْكُ فَعِلْكُ فَعِيلِكُ فَعِلْكُ فَعِلْكُ فَعِلْكُ فَعِلْكُ فَعِلْكُ فَعِلْكُ فَعِي عَلَيْكُ فَعِلْكُ فَا عَلَاكُ فَعِلْكُ فَعِلْكُ فَعِلْكُ فَعِلْكُ فَعِلْكُ فَعِلْكُ فَعِلْكُ فَالْعُلْكُ فَالْعُلْكُ فَعِلْكُ فَالْعُلْكُ فَالْعُلْكُ فَالْعُلْكُ فَالْعُلْكُ فَالْعُلْكُ فَعِلَاكُ فَا عَلَاكُ فَالْعُلْكُ فَالْعُلْكُ فَالْعُلْكُ فَالْعُلْكُ فَالْعُلْكُ فَالْعُل سَنَةُ فَنَا عِن مِن مِن مِن مِن مُن مُن لِلْهِ مَن حُلَّا مِالْعِن الْحِيدِ وَهُم اعظم مِن فِي المُتنولِينَ فَيْ لِكُونِ فَالْبَادِينَ وَغِمْ إِنْ الْمَانِ النَّاسَ كُلُّف مِ عَذِالنَّيْ مِ لِمَا عَلَى إِنَّ الْجِطَالَبِ وَمُلَّا وَمُرْجَعُ إِلَى رَسُولُ إِلَّهُ مِ نَعْرَشِينٌ أَقَالْهُمُ عَامِمُ بِنَ فَابِدٍ وَأَبُوحُجُانَةً وسَعَلَ بُحُنبَي وَجارَعُمُانُ بَعِدَ نُلْنَغِ الْمَامِ فَالَ زُنْ وَلُلِعِهِ صِلْنَدُ دُجِتَ مِنْ اعْرَبِهِ وَفَعِيدًا لِللَّهِ لِللَّهِ لَا اللَّهِ مِنْ ثَمَانِ عَلَى عِنْ الْحِبِدِ مُرِاحُ وَهُو بَعِبْحُ إِلَى السَّمَاءِ لاسَّبِفَ إِلَّا ذُوالْمِنادِ لَهُ مِن خُفَا آن الْمُ عَلَيْنَا وَيَهُ وَأَنْ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ عَلَى يُرِع عِردُ فَعَ نَبْنَ مِنْ سُعَدِعَنَ الْبِيهِ وَالْسِمِونُ عَلِيًّا عِربَوْلُ اصا بَنْنِي مِنَ الْحَدِسِيْنَةُ عَنْدُ صَرَبَةً سَعَطَتُ الْحَالَ دَصِي فِي الْمُحْمِنِ هُي فَهَا مَنِ نَجِّلُ حُسَنُ العَجِهِ حَنُ الشِّلِمَ طِيتُ الرَبِحِ فَأَخَذُ بِصَبْعٌ فَأَقَا مَنْ فَمُ قَالِدًا فَيْرِ عَلَيْهِ فِغَا وَلَيْ طِاعَةِ اللَّهِ وَطَاعَةِ رَسُولِ فِي اللَّهِ اللَّهِ عَتَدَىاصِبانِ فَالْ عَلَيْنَ فَا بَيْنُ سَولِ لِيمَهِ فَاحْبَى نُهُ فَالْ يَاعِلُي أَمَا

مِن بن المُصْطَلِق المُجَاوَانِهُ وسَبَى كَنِيرًا مِنجَلَةِ هِمجُ يُرِيدُ أَنْتِ للادن بن أبيض فأصطفا عاالبَيَّ فَأَرَّا بِمِهَا فَ ذِلْكَ البَوْمِ فَعَالًا لِمُ مَعَالًا لِمُ مَعَالًا بأدسولا سَوْلِ النَّهِ إِنْ فَكُرْ عِنْ لا نَسْتَى فَامَرُهُ عَلَيْهِ السَّلْمِ بِأَنَّ الْحَبْرُ هِ أُوفِالْ احْسَنْتُ واَجِلْتُ ثُمُ فَالِ إِلْبُيَّةُ لانتفج فَرُسُ كُوفَالِيُّ إِخِنَوْتُ اللَّهُ وَ نَسُولُهُ وَفِي رَاهِ جَنِيكُانَ النَّعَ فِيهِا عَلَى يَدِامُ بِالْمُعْنِينَ دَفَعُ الزينة إلى إلى مَا فَانْفُنْ مُمَّ الْحُمْرُفَا نَفْتُمْ ثُمَّ الْحَالِيَ فَكَانَ الْمُدَالِيَنِ فنعكف عينبدو حن فينكم وحبافا بعنم البافؤن وعلتواعلهم الباب فَعَالِجُ فِي أَمِبُ المُومِنِينَ عِ فَعَلَكُ لَمْ وَجَعَلَ مِحِسً اعْلَى الْمَدُقِ مُكَانَ الماب بَعَلِقَهُ عِنْ وَنَ رَجِلًا وَدَخَالَكُ لِوَنَ لِلْمِنَ وَالْوَالْفَمَا بِمُ وَفَالِعَ وَاللَّهِ مِإِفَلُمَتُ بَابَ حَبَّرِ بِثَوَّةً جِهِمَ إِبْتُهِ بَلَ بِنُوْ فَإِلَّا إِنَّ فَإِ وَكَانَ فَتَمَكَّةٌ بِواسِطِنَهِ وَغِعْلَاةٍ حُبَيْ حَجَ دَسُولُ اللهُ مِنْوَجِمًا البِّهِم وَإِن فِعَتْ وَعَ اللَّهِ مِنَ الْمُسِلِّ فَعَ الْفِي أَبُهِ بِي وَفَالُ إِنْ يَعْلَى الْمِومَ مِنْ لَغُوا فَا نَفُنْ مُوافَلُم بِينَ مَعَ الْبَقِم عَبُرُ نِسْفَ فِمِن بَنِي هَاشِمُ وَابَيْنَ بِنَ لَمُ الْبَن

إِلَى التَّوَالِ فَالْحَرُهُمْ إِلْجِبْ انَ أَفَلُكُ فَالْلَهِ عَلِي عُلِكَ لِي الْحِبْ انَافَنَكُ فَخُرُجُ فَنُولَ عَنْ مُنْسِهِ وِبَجَاءُ لا فَتَتَلَمْ عِلَيْ عَلِيهِ السَّلْمِ وَقَ لَلْ وَإِلْهُمْ عَكِيْمَة أَنَّمُ الْمُنْمَ بِالْخِلْسُ لِمِنْ وَالْبَهُودُ وَفِيهِ فِالْدَسُولُ اللَّهِ مِ قَلْلُ ڔڔڔڔ؞ۼٳۼڔؠڹۼؠۅؙڋؚٳڡؘۻٳؙۻۼؠٵڎٵڵؾ۫ڵڽؘؽٷۜۼٛٷؖٵ؋ۿٳڵۻۣ۫ڽٷٙ ڔڔڔڔڔڔڔٷڰؚ ۼۼؙؙؙٵڒؙڲۼؿۣۜڎؘۘڶڵؚۼٞ؋ٷڝۄڡڟٚۯۼ؈ٛۼۜٷۜٵؙۻ۫ٷڡٷۼٵ؋ٳڵڵؚڵڸۄ جاءَاعُلِقِ أَفَاحَبُوالبِهُمُ إِنْكِمَاعَةُ مِنَالِمَ إِلَى الْمُعَالَى الْمُنْكِفَا الْمُنْكِينَةُ البَيْ مَا بِالْمَدِينَةِ فَنْ الْفَلْقُومَ مَن الِمَا إِنِّي فَعَالًا لِمُ إِلَا أَلَمُ فَدَفَعُ اللّهِ اللواء وضم البوب فاليز فلما ومكالبه فالواكوا يجع الحصاحبك فَانَا فِي جَمِع كَبْيرِ فَجَعَ فَعَالِ عَدِ البَومِ الثَّافِي مَنْ الْلِوابِي فَغَالَعِ إِنَاكَ إِ فَدَفَ إِلَيْهِ الدَّابَّةُ مَنْعَلِكَا الأَقَلِ فِنَا لَعِلْمِ السَّالِ إِلَيْهِمِ النَّالْ إِبِّ عِلْبُنَاكِيطالِبِ فَغَالَاأَنِا وَايَادَسَولَا للهُ فِلْفَخُ الْبِيمِ الدَّابَةُ وَمَضَى الْحِيا إِلنَّهِم فَلَقِبَهِ مُعِدَصُلُونَ الصُّبِحِ فَنْنَكُ مِنْ النَّاتَةُ الْوَسَبَعَةُ فَالْمَنْ إِلْهَا وَّ فَوْنَ وَافْتَمَ اللهُ نَوْ بِغِلِ الْمِهِ المُؤْمِنِينَ عَافَالَةُ العادِيا زِصَبَعًا وَقَنْلُ

بذيه لِم الحَامُ فَ فَ فَإِلَا لِلمَا إِنِ عَارِبِ إِنَّ الْبِي الْمُنْ الْمُ الْمُولِا لَهُ مَا مُعْ وَالْمُ كَانَكُافَالْوَاحَسِهُ وَمُنْ وَاحْسِهُ الْمُنْ الْمُنَامِي وَاحْدُ التَّرُ الْمُلَكُرُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ ف وَلَا تُكُونُونُ الْمُلِكُ بِمِي الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ وَاحْدُ التَّرُ الْمُلْكُرُ وَمِنْ الْمُنْ وَاحْدُ التَّرُ الْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْفِقِيمُ وَالْمُنْ وَالدَّكُوُ السِّدُو الْمُعْدُو الْمُرْبِي وَالْمُلِمُ الْمُرْمِ وَلَوْا حِمْهُ عَلَيْهِ مِ النَّهِ مِنْ الْمُ الْمُرْبِينَ وَالْمُرْمِ وَالْمُرْمُ وَالْمُرْمُ وَالْمُرْمِ وَالْمُرْمُ وَالْمُرْمُ وَالْمُرْمُ وَالْمُرْمُ وَالْمُرْمُ وَالْمُرْمِ وَالْمُرْمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُرْمُ وَالْمُ لِمُلْمُ وَالْمُرْمُ وَالْمُرْمُ وَالْمُرْمُ وَالْمُرْمُ وَالْم سلطعلبه مركلين الزكر بالي عليه مركوت بدر الملكة ماليس المركوة والمن المركوة والمن المركوة والمن المركوة والمن المركوة والمن المركوة والمركوة والمر جاب الدُّعام المَّارِهِ عَامَل المَّارِهِ الْمُعَى فِعُ وَدُّعامَلُ الْمُعْمِيمِ الْمُعِمِيمِ الْمُعْمِيمِ الْمُعْمِيمِ الْمُعْمِيمِ الْمُعْمِيمِ الْمُعِمِيمِ الْمُعْمِيمِ الْمُعْمِيمِ الْمُعْمِيمِ الْمُعْمِيمِ الْمُعِمِيمِ الْمُعْمِيمِ ا عَيْ لِطِ فِهِ وَ دُعَاعَلَى الْعَبْرَانِ بِالْمُ فَعِي وَعُاعِلَى الْمِينِ مِالْكِ لِمَالَةَ مِنها الْعَامَة فَعَالَ الْمِنْ

وَكَانَ أَمِيرُ لُومِنِينَ مِنَ بَدَبِهِ إِلْسِيفِ وَقَالَ مِنَ الْمُسْرِكِينَ أَدَفِينَ فَمُلَّا فَانَهُ رُوالْكُ الْمِسْ أَخِبًا وَفِي إِلْنَا بِدِوَالْكِابِنِ فَتَكَارُتِهِ فَاحْبَرُ بِإِنَّ الطَّلَةُ وَالنَّبِرِكَاا سَنَاهُ نَامِ فِلْ فَيْ إِلَى الْعُرُولُ الْعُرَاوُاللَّهُ عَالِي اللَّهُ عَالَى المُ الْمَابِرُبِدَانِ الْبِصُونُ فَكَانَ كَمَافَالِ فَاحْبُرُ وَهُوبِدِي فَارْجَالِنُ لِاحْدِ الْبِيعَةِ بَاشِكُمْ وَفَيْلِ ٱلْكُوفَةِ الْفَرْجِلِ لا بَرْبِيدُ لَ وَلا بِعَصُونَ سُا بِعُوفِي عَلَى المون فكان كذلك وكان آخره مراوبس الفرية وإحسر بتنادي الندية وكالكذك واخير عض بعبور المتم وقضية النعروان فاللهيروا أُغُ احْبُنُ إِخْرُ يُذِكِلُ فَعِيْ إِلَا بَعِبُوا لِنَهُ وَاللَّهِ الْصُعْمَ فَكَانُ لَذِلْكُ وَأَجْبُرُ فِنظ ننبه النبرفنة والمترجو بربة بن مره مان اللين يفطه بديدو رجليم وَبِعِبَلَيْهُ نَعَوْدِهِ مِعَادِيدة وَلِكُ وَاحْبَنَ مِينُمُ المَّنَا رَبِأَنَهُ بِصُلَبُ عَلَى! ب دارِعمُونِ مُدنِبِ عانِمِ عَنْ وَهُوافَعُ مُ الْمُعْلِدُةُ وَأَمَا وُالْفَالِلَةِ بِصُلِتُ عَلِيهِ الْمُقَعَ لَذِلِدُوا حَبُرُ رَسِّبِيدٌ الْعِيمِيُّ الْعِيمِيُّ الْعِيمِ لِدَبِيهِ وَرَجَلِيهِ وَصَلِيْ وَفَطِهِ لِمِانِهِ مِنْ فَهُ وَاحِبُركِيا إِنَ زِيادٍ بِأَنْ الْجِنَّاجِ مِنْ مُنْكُمْ فَعُوانَ فَنَهِ إِ

وْنَانِ النِّي وَالنَّابِيَّةُ مُرْمَ مَنْ فَعَجابِتُ وَأَبْسُعِبِدِ الْخُدْرِي الْأَرْسُولَ الله الذَّ لَعَلَيْهِ جَبِرِ بِلُ بُنَاجِيهِ مِنْ عِنداللهِ الْفَالْقَدُمُ الْحُي تَعْسَد مُخِذُ أَسِيرِ المُعُمِينِي فَمُ بَنِهُ وَاسْمُ حَتَى عَابَتِ النَّمْسُ فَصَلَّاعِكُمُ الْمُصَرِّ لِلْمِبَارِ فَلْمَا أَسْتَتِعَظُ الْمِنْمُ مُ سُلِ اللَّهُ الرُّوعُ عَلِيكُ التَّمْ مُلْ الْعُصَرُ فَإِمَّا فَدُعًا وَإِلَّهُ عَ فَرَدُّ نِهِ النَّمْ يُعْفِي لَهُ مَن فَا بِمَّا وَأَمَّا النَّا إِنَّهُ فَلَمَا أَرَا دَا وَبَعِبُوالْفُراتُ بالماأنت كالنبي أصاب بنعبره والعروصك بنفر فطاين سِ اصِّهِ إِلْعُصْرُ وَفِياتُ كَيْرًا مِنْ هِمِ مُثَلِّلُمُ الْحِدُ لِدُفْسَا لِاللَّهُ وَدُورٌ وَ النمس فُودُتُ وَنَكُمُ السِبُدُ لَكُرْبُ وَصِيدُ إِنَّهِ الْمُنْهِ فَقَالَ هُ وَدُوْتُ عَلِيهِ النَّمْسِي لَمَافا تَنْجٍ وَوَنُ الصَّلَّوِةِ وَقَدَ دِيْنِ لِلْفُرْبِ المُعَنَّ بَلِكُ لَوْمُ الْحُورُ فِي الْمُعْمِلُمُ هُونِ هُوعَ اللَّهُ كِنْ فَيَ وْعَلِيهِ فِنْرُدُنْ بِالِمُنَّ فِي مِهِ اخْدِي وَمِارُدُنَّ لِخِلْقِ مِعْبِ إلاَّلْبُوسَةُ وَالْمُ مِنْ بِعَدِهَا مِنْ وَلِرُوهِمَا يَا وَبِلُ الْمَي مَعِيدُ فَالْكِي الما شيمانكاهُ أهلُ السِيرَةُ أَنَّ الْمَارُنَا وَفِي اللَّوْفَةِ وَحَافِرًا الْفَيْتُ وريان المراجع والمراجع والمراع

إلى صِنْبِينُ لَحِيا بَهِ عَظَيْنُ شَرِيدُ فَيُدلُ لِعَ فَلِلاً فَلاَ لَهُ وَبَرُ فَصَاحَوا بِسَاكِنِهِ وَسَالُو ، عَنِ الماء فَغِالَ بَنِي وَبِينَ وَالنَّرَ فِي عَنْ يَكُولُا النَّمْ الْوَا بمَا بَكِينِهِ كُلِّنْ هُمَ كَالْتُنْفِيلِ لِتُلْتَثُ عَظَنَّا فَأَشَارَا مِيزَالْعُمِينِي إِلَيْكِانِ قرب مزالد بروامر بكنيف ورجدوا صفي عظمته فعز فاعزازالتها فَيْلُوهِ إِوْصَ مَ شِرِيدُ اللَّهَاءِ فَنُو لِالْبِهِ الزَّاهِ وَفِالْ النَّفَ مَكُنَّ مُؤَبُّ اوَ بَنِّي مُرْسَافُا إِلَا وَاللِّنِي وَضِي رُسُو لِاللَّهِ صِفَا سَلَّمُ عَلَى مُرْوَفًا إِلَيْ هَذَا لَدَّبِر بى على طالب قاله هزم الفي فروض المار من عنه فالدام من حماعة فلى لَمْ بِدُوكُوهُ وَكَانَ الرَّاحِبُ مِنْ جَلَةِ مُوالْمِتُ مُعَلِّدُ نَظْمُ الْمِصْنَةُ الْسِبُدُ الْحَثْبُرِيُّ فِعْصِينُ المُذَهِبُوالْنَامِنُ مَا رَفِاءُ لِلْمُعْمِلُ أَنَالِبَي لَمَا خِرِجُ إِلَى بَيْ المُصْطِلِنْ جَنْبُ عَنَ الطِّرِينِ وَأَدْمَكُمُ اللَّيْرِ فَنَوْ لَيْتُ مِنْ وَارْ وَعِيضِكُمُ ُحبُوبِ لِأَجْ اللَّبَلِ وَاحِبُوالبِّي مِ أَنْ طَابِعَةٍ مِنْ كُفَّا رِالْجِي فَدُالسَّبُ طَنَّوا الوادِي بُرِيدِونَ كِيرَهُ وَإِينَاعَ النَّرَيا صَابِمِ فِدَعَا بِعِلْهِ وَعَوَّدُ وَ وَامْنَ إِزُولِ الدَادِي فَنْتَلَجُ النَّاسِعُ رَجُوعُ النَّبِ لَمُ مِنْ بَنِي أَحِدُ المِمَّا

فِعَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِلْنَعَلَقَةُ بِنِيرِ كَذَلِكَ لِلْمُفُورِ العُلْمِ عَنْهُ وَاستِعَادَهُ عَبْنِ مِنهُ وَكَذَا فَصَابِلُ الْبَدَبِيَّةَ كَالْعِبَادُةِ وَالسِّجَاعَةِ وَالصِّلَقَةَ وَالمَلْكَ رجِيَّةُ تَكَالُسِّبِ وَلَمْ لِخُنْمُ احَدُ فِيهِ لِعَرْبِهِ مِن رَسُو لِاللَّهُ مِ وَنَوْمِ وِاللَّهِ بالنزوسيت النسارة فذكه فأخطب خاددم مزكبارا هوالشنة باسناده عنجابي فالماتزقج على فاطنة رفجه التواباها بن فف سَمُواتٍ مَكَانَ لَلْنَا طِلْحِبُوسِ لَوْكَانَ مِيكَاعِلِوَ إِسْرَافِ لَيْ سَبِعِيدًا إِنَّا مِنْ المُلْبَكَةِ شَعُودًا فَاوَى لِللَّهِ عِنْ وَلَوْ فِي الْ أَنْتِرَى مَا مِنْ الدِّرِ الدِّر الدَّر الدِّر الدّر الدِّر الدَّر الدِّر الدّ فَعُلَتُ وَاوْ حَلْقَهُ وَإِلَّا لِلْمُ وَرِالْعِينَ أَنِ ٱلْفَطْنَ فَلْعَطْنَ فَقَعْنَ بِنَهَا دُنِي يَبُهُ مَنَ الْحَادِمُ الْجَمْةِ وَاوْدِدَاخِما رُاكُنِرَةً وَدَلا وَكَانَ اولادُوعِما مَنْ النَّاسِ بُعددُسُولِ للهُ مِ وَبَعَالَبِهِم وَعَنْ صُرِّبِنَةً بَنِ الْبِمَانِ فَالْدُالْبُ البقى أخِذَ إببر للنبن عَلَي عَلِي هِمَا السّلام وَفَالِ أَبِّهَ النَّاسَ هَذَا حُبَنَ بنَ عَلَى الْافَاعْرِهِ وَوَفْتِلُو وَقُولًا للهِ جُنْ اللهِ عَلَى اللهِ مِنْ مَلِدُ سِنِعِمُوبُ عِ هَذَا لَكِيْنِ مُنْ عَلِي جَنَّ عِ الْجَنَّةِ وَحَدَّيْهُ فِي الْجَنَّةِ وَالْبُورِ خ

فَفُرْعُوا إِلَى الْمُولِلُونِينِ فَيْنَ كِمُ الْمُلْ رُسُولِ اللّهُ مِ وَخَرْجُ النَّاسُ مُعَوُ فَنَوْلَ عَلَيْنَا طِي الْفُرَاتِ وَصَلَّىٰ وَعَالَ صَرَبُ صَفِي الْمَارِ يَتَضِيبَ فِي بِعِ فَعَاصَى الماروسَ اعْلِيهُ كِنْ وَبِن الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُرْمَادُ وَالْمُرْمَادُ وَالْمَامِيّ فُسِيُ إِعَنْ ذِلِكُ فِنَالِ يَنْفِئِ إِلَّنَا لِمُ المُعْمِينِ المُعْلِكِ وَطَابُ وَاصْتُ مِاحْتُهُ ولجب وابعد فلا دع عشر وي جاعة أهل السبرة أنه عركان بِغُطْبُ عِلْمِنِيرَ لِلمُونَ فَظُمَ نَعْبِانُ فَرَقَ لَلْنِيرَ فَأَفَ النَّامِي وَأَزَّا دُوا قَتْلُونْ فَيْعَامِّ فَأَطْبُهُ فَمُ وَكِيفُ الْالْنَاسُ عَنْهُ فَإِلَا نَهُ طَاكُمُنْ مُكَامِ المِنَ النَّسَعَ لَيُهِ نَصْنَيْنَ أَفَا وَضَعَرُهُمْ الْمُوفَانَ اهْلُ الْكُوفَةُ لِيتَّمَّوُكَ إِنَّ البايا الذي دَ حَلَمنِهُ بِابُ النَّبِيانِ فَارَادُ بَنِي أَلْمَ الْمَبْ الْمِيارِ وَعَلَيْهِ الْمُ مَنْصَبِهِ عَلَى ذَكِرًالِيابِ فِبِلَامُتُ عَلَمِ بِلَدَّ حَقَى مِنْ الْبِلِ الْمَا فِعَالَمُ النضائك أماننسائنة اومدئبة أوخارجية وعلى التغدر بن المقابن فَامِّا أَنْ نَكُونَ مَتْعَلَّقَةً فِالنَّعِيمِ مِنْسِمِ الْعِبْرِوِوَ إِمِيرُ الْمُمْنِينَ عَجِمَةُ ٱلْكُرَ اَمَا النَّفَا يُلِالْنَسَا بِنَّهُ المَّعَلَّقَةُ بِهِ كَعِلِمِهِ وَرْهُنِ وَكَرَبُهِ وَحِلِهِ

جوسًا فذلكِ هُوَالمَهُ لِحُدُواهُ ابْ الْحُرْبِي لَكُنَّلِي عُمَّا أَيْ دُاوْرُدُ وَصَجِيمٍ النِرْمِدْ فِي النَّافِي أَنَا قَدْ بَيْنِياً أَنَّهُ جِيبُ كِيْ أِنْ مانٍ إِمامُ مَعَمُومٌ وَلا معَصُومَ عَبْرُهُ ولا يِع إِجَاعًا النَّالِثُ العَفِيا بِلْ النَّمَ الْمُ الْحُرُوا مِدْنِهُمُ إِمَا عَلِيَهِ المُوجِبَةُ لِكُوبِهِ إِمَامًا العُصَلِ لَكَامِسُ فِأَنَّ مُن تَغُلُّمُهُ عَا لَمْ بَكِنُ الِمَامًا وَمَدِّلُ عُلِيهُ وَمُجَوِّةً مَهَا فَ لُوْ لَلْهِ بَكِلِ إِنَّهُ فِي سَيْطًا مَّا بَعَنْ بِنِي فَانِ اسْنَفَيْنُ فَأَعِينُ فِي وَ إِن نِعْتُ فَتَوْمُو فِي وَمِن سُكَانِ الْمِمَامِ مَلْكِيدُ وَالْ الرَّعِينِهِ فَكِن يُطُلُّ مِنْهُمُ الكمالُ النَّا فِي قُولَ عَمَّ كَانَتُ بِيَعِيدُ أَبِي بَكِرُ فُكَيَّةً وَفَااللَّهُ المُنْ المُنْ المُنْ عَلَيْ عَادَ إِلَى مِنْ لِهِمْ فَافْتُكُوهُ وَكُونُوا فَلِنَهُ مَبُرُكُ عَلَى إِنْ الْمُ أنفاكم تنع عن داع مجيه نمَّ سَالَ وِقائِمَ نُشَرِهُ إِنَّمُ أَمَّرِ بِبِنُولِ مَن مَبِودُ إلى مِنْلِمِ إِنْكُونِ وَمِنَ الطَّعَنُ فِيهِ إِلْمَا لِنَ تَصُورُهُ مِرِدُ العِلْمُ وَالْمُ لِجَارُةِ النَّالَا مَكَامِ إِلَى عَلِّي الرَّابِعُ الوَجِ إِجُ الصَّادِدَةُ عَنْهُم وَفَدَّنَدُمُ اَلْزُهُ إِلْخَامِنَ قُولُ وَلَا بِمَا لِعُهِدِي الظَّالِمِي اَحْبُرُ بِإِنْ عُهُدُ الْمِ مامَة لا تَعْبِلُ إِنَّ الظَّالِمِ وَالْكَافِرُ ظِالِمُ كَتُولَ لَهُ وَالْكَافِرَةُ لَا تُعْبِلُ الظَّالِمُونَ

وَخَالَتُهُ وَلِلْنَهُ وَانْفُ مِعْ لِلْخَنَةُ وَهُونَ فِللَّنَّةِ وَعُبَدُّهُمْ فِللَّالَّةِ وَعُبَدُّهُمْ فِللَّالَّةِ وَعُبِوا عُجِيِّج فِلْكُنَّةِ وَعُنْ حُذَيْنَةً بِوَالْجَانِ فَالْرِبِّ عِنْدَالْبَيْم وَاتَ لِيلَةٍ فَأَلَيْتُ عِنِدُهُ يَنْحُصًّا فَنَالِكُ هَلَ أَيْتَ فَلَعْنَ فَعَ الْأَرْسُولُ لِلَّهِ فَالِهَذَامُكُلُمْ يُنْزِلُكِ مُذُبِّنَانَا نَافِئُ اللَّهُ فَيُشَرِّخُ اللَّهُ فَكُنَّ فَهُ الْكُنَّ فَ المستبئ ستردا شابرا هراللجنة والأخبار في الأفكان عُيَّر بن الحنية فَاضِلًا عَالِمًا أَدَّ عَيْقُ مِ فِيهِ المِمَامَةُ الْمُصَلِّ اللَّهِ فِي أَمْإِمَهُ الْفِي الإُعِيَّةِ الإِنْفَكَ لِنَا فَخَلِدُ طُنْ أَحَدُ طَاللَيْمِ وَفَدُ لَوَ أَنْرَتْ بِدِ النِّيعَن فِ البلادِ المنبَاعِرَة خِلْغَا عَن سِيلَفٍ عَنْ البِّيم انْتُوفَاللَّهِ بَنِ ع هَذَا ابِوَامِامُ إِنُ إِمَامِ آخُوا مَا مِ أَبُوا بَيْ يَنِهِ نِسْعَةِ تَاسِعُ فِمْ قَابُهُمُ مِ التمني إنبي كنينن عَلَيْ الارض فيسطا وَعَدَكُم كُنامُ لِبُنْ جَوَرًا وَعُلْمًا وَفُدْرَوْى ابنُ عُمُ فَالْمُ فَالْمُرسِولُ لَدُم عِنْجُ فِي آخِوالزُّمانِ رَجُلُنِوَ لَدِيْ الْمِهُ كَاسِي وَكَنْ نُوكَكُنْ يَكُلُونُ الْأَرْضَ عَذَلُاكُما مِلِئَكَ

مِنَ الاعَمال وَوَيِلَ عَبْرُهُ لِلْمَا دِي عَنْ مُنْ أَنَّهُ عِرا نَعْنُ لِلْمَاءِ سُورَةِ البَواةِ عُ أَنْفُذُ الْبِهِ عَلِيًّا وَأُمْنَ مِرْدُ وَ إِنْ بَنْقِ لَى هُو ذَكِرُ وَمَنْ لا بَصْلُ لا دَارِسُو دُوْ اوبعضاكيت بصر للإمامة العامة المتضينة لادار الكحكام الحجيج المُمَّةِ النَّا فِي الْمُعَنَّدُ مُعَ لَعُمِياتٌ مُعَدًّا لم يَنْ وَهُو يَدُّلُ عَلَيْهِ وَامْرَ برجم طام إوزها ه على عنال للاعلى الماكن عنه والمراع المنافية على المنافية مَصَانَ لَيلاً فَرَآى مُصَابِحِ فِ المسَاجِدِ فَغَالُما هٰذا فَيْنِهِ لِلْمُ إِنَّ النَّاسَ تَعْلِجِهَعُوالِمَلِوْةِ التَّكُومِ فَنْإِلَيدِعَةً وَيَعَ البِدَعَةُ فَاعِيْزَفَ إِلَهُم بِدَعَةً الرابع عُشْلُ ذُعُفِانَ فَعُلَامُورُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَلاَ سَكَرَعُوانَ النَّلَنَّةُ كَانُوا عَلَمُ وَلِكُارًا بِعَبِدُونَ لِمُصْامُ إِلَّا ثُنْكُمُ النيئ المينا وسنف لأيكرا فبل فالمست فيركم ولكان إمامًا لم في لم طَلَبُ لَ قَالَةِ السَّابِعُ فَالَ أَبُوبَكِمِ عِندَمُونِ إِلْبَتْنِي كَنتُ سَالَتُ رَسُولُ اللَّهِ صِعَالِلاَنصابِ فِهُ الْمُرْحَقُ وَهُوَ بَدُ لَعَلَى اللَّهِ فِي عَنْ فِيهِ وَلَعْبِهِ وَ مَعَ أَنَّةُ الذِّي دُفَّ لَمْ نَصِارَ بِيَمُ السَّنْبِفُ فِي لَمَّا فَالْوَامِنَا أَمِينُ وَمَنِكُمُ أَمِينُ عانواه عندسولاتهم المبية من فرين النّامِن فلا فيمض موند مي لَيْتَنِي كُنْ نُرْكُ بَيْنِ فَاطِمَةُ لَمُ كَشَّمْهُ وَكُلْبَعْ فِي إِلَيْهِ بَيْ سَاعِرَ فِي كَنْ صُرِبَ بُدِينَ عَلَيْهِ الْمُعْلِينِ فَكَانِ هُوَالْمُ مِينَ فَكُنْ الْوَرْبِدُ وَهَذَا مِذُ لُ ورور المراج على المرام على إن فاطرة على السلام عند اجتماع المبال فمنبي و الدُّبْرِهِ عَنْرِهُ إِفِيهِ وَعَلَى إِنَّهُ كَانَ بِرَى الْمُصْلِلْفِينِ اللَّهِ النَّاسِعَ اللَّهِ أَنْ رَسُولًا لِللَّهِ مِحْمَنَ جِبَيْنِي سُامَةً وَكُنَّ لَمُ مُنْ يَنْفِينِ وَكَانَ فِيهِم أبُرُبِكِ وَعَمْرُهُ عَمْانُ وَلَمْ بِنُورِ إِلْمِ وَالْمُونِينَ مِ لِانْمُ إِلَا مُنْعُومُ مِوَ النَّوْبُ عَلَا لَيْ إِنْ الْمُرْتِينِ فِلْمُ بَتِبُلُوا مِنْ إِلْمَا شِيلُ ثَالَبُغِهُمْ لَمُ بُولُ إِنَا بَالْمُ شَبَا

اَنَّ البِّي عِماتَ عِنَعِيْرِ وَصِبَّةٍ وَلانْقِنَ عَلى إِمَامَتِهِ وَإِلْنُرْآنُ خَالِمِنُهُ فَلَ كَانَالْ إِجِهِ مُتَعَقِّمًا كَانَ خَطَارٌ فَيَنْ فِي لَا لَهُ وَأَيْضًا لِلْ جِهِا إِمَّا أَنْ بْنَبَرَفِيهِ وَنَوْلِكُلُوالاُمَّةِ وَمَعَلَمُ أَنَّهُم لَكِيمُ لِبُولِ لِالْجِماعُ أَهْلِللَّهِ بَيْةِ او بعضهم و فداجم اكثر النّاس على فرعم أن وايضًا كُولوم بن المَّة يجوزُ عَلَيْهِ لِلْفَطَامُ فَاعُ عَاصِم لَهِ مَعْنِ اللَّذِبِ عِنْدَ المرجاع وَابْضًا فَفَدّ بَيْنَا بِنُونَ الْمِنْ الدَالْ عَلَى إِمِا مُنْهِ أَمْ بِإِلْمُنِينِ عَافَلُوا جُمُعُوا عَلَى خِلافِهِ كَانَ خَطَارً لِانَ الإجاءَ الراقِعَ عَلَى خِلافِ النَّصِي بَكُونُ عِندَهُ خَطَارً الثابي مِارَوَوْمَ عِن البِي مِانَهُ فَإِلَا فَنَدُوا بِالدِّبَنِ مِن بِعَدِي أَبِي بَكِّر وَاعْرُولِلْ اللَّهُ مِنَ الرِّوا بَهْ وَمِنْ وَلالْنَهَا عَلَى المِمْةِ فَانِهُ لَمْ فِنْدِ ارْبِا النَّنَهِا الدِسْسَلِنِمُ كَوْنَهُ مُوائِيَةً وَالبَصَّافَاتِنَ الْمَابِكِ وَعَمَا خَلَفًا وَكَبْرِ مِنَ الاَحْكَامِ فَلا بَكِنُ الاِقْنِدارُ بِعِما وَ أَيْضًا فَانِهُ مُعَادِضٌ بِمِا رَوَوهُ مِن تؤليه واصحابي كالبخم بأبقير ونذكبنم اهتدبتم مع إجماعه علانناء إماميع النّالِث مال وُرِدُ بِنهِ مِن الفضائِل كَآبِد الغارِوفَ لِهِ الْمُسْبِعِنَّهُا

المسلونكافة واجمعاعلى قنراء التراس إجاعه على مامته والمامة صاحبية العصت السناد في في على المامة أي بكر اِحْتَةُ الرِّجْوِهِ لَمُ الْلِحْبِاعُ مَلِحًا بُ مَنْ لَلْ جَمَاعِ فَانْ جَمَاعَةً بَيْحَالَيْهِ لَم بِالْفَوَاعَلَىٰ وَلِدَوجَاعَةُ مِن أَكَامِ الصَّعَابَةِ لَسَلَانَ وَأَبِ ذَرِّهُ الْمِقْدَادِ وَعَمَارِ وَحُذَبِنَهُ وَسَعَدِينِ عَبَّادَ وَرَبَدِينِ ارْفَعُمْ حرف بعد و عمر و المامة بن ويروض الدين سعيد بن العاص حتى أنَّ إِيامُ أَنَّكُ ذَلَا فِقَالَ الْمُعْلِمُ اللهِ الله المراج المراج المراج والسامة بن ديدو صالد ب سعيد بي الم المراج والمستضعفان إنسادة إلى المراج المراج والمراج والم عَلْي عو العَبَاسِ فَالْواا سَتَعَلُوا بِعَدِهِ بِرُسُولِ اللهُ ص و رَاوانَ ابْكُ البُر الصَّابَةِ سِنَّا فَغَالًا نَا الْكِنْ مِنْهِ وَبَيْ صَنِيغِيَّةً كَافِيَّةً لَم جَرِيلُ الزَّلَّوةَ البُوحَتَى مَا عُمَا مُوالدِدُةِ وَفَنْكُمْ وَسُبًّا مُ وَانْكُرُ عُلُّهُ وَرَدُالسِّلًا يَاغِ أَيَامٍ خِلافَتِهِ عِ أَبِمُ الرِّجِاعُ لَبَسَى أَصْلًا غِ الدَّلالَةِ بَالِلا بُدَّان بَسُنِندُ الجُمِعُ لَ إِلَى دَلِيلِ عِنْ لِلْكُمْ حَتَى فِيمُ عَمَا عَلِيهِ وَالْمُ كَانَ حَطَارٌ وَ ذِلِكُمْ الدُّلِ ﴿ إِمَّا عَنَّكُ وَلِي وَالْعَنْ إِعْلِمِ الْمَامِيُّهِ وَلِلا وُلَّمَا مُؤْلِّي وَعِندُ فَي المَّا

الأَنَّهُ تَعَالَى جَعَلَ عَبِيمَ فَي خِيرُ لِمَنْ شَهِدُ الْحَدُ بِينَيَّهُ فَمْ فَالْلِيْحِ لَيْنِ فَي لِلْعَلْ سِنْدُعُونَ بُرِيدُ أَنَّةٍ سَبَدَعُومَ فِهَا بَعَدَالِي فَالْتِقِمِ أُولِي بَاسِ سَدَبِدٍ وَقَدُهُ عَاجُ النَّجَهُم إلى عُوَانِ كَنِيرَةٍ كُونَهُ وَعُنِينِ وَبَهُوكَ وَعِبْرِها وَكَانَ الدَّاعِ رَسُولُ للهِ مَ وَابْضًا جازُ انَ كُنْ عُلِيًّا عِرِجِتُ فَانْلَالْنَا كِنِي وَالْعَاسِطِينَ وَلِلَّارِقِينَ وَكَانَ رَجُوعُ إِلَى طَاعِنْهِ السلامًا لِنولِ مِن عَلَى مُركِ عَنِي وَحَرْبُ رَسُولِ اللهُ مِكُونُ وَلَمَّا كُونُوا لِنسَوْدِ الْجَرْبِ بَعَمُ بَدِرِ فَلا فَضَا فِيهِ إِنَّ البِّيُّ مِ كَانَ اسْمُ فِي اللَّهِ لا مُعِينًا لَهُ عَنْ كُو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ كُو اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّالَّ الللَّلَّ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّاللَّا اللَّا لَا اللَّا اللَّا النِيْم أَنَّاسُ إِلَيْهُ إِلْمِنَالِ بِوُدِي الْحِبُ ولِلْالْحِبْ هُرَبُ عِنْ أَمِوادِ فِي عَلَى إِنْهِ رِ وَلَيْمَا أَفَضَرُ الْفَاعِدُ عَنِ الْفِنَالِ الْوَالْحُاهِدُ بِنِيْدٍ وَمَالِدِيْ سِيرِ أَسَّهُ وَأَمَّ الْفَاقَهُمِ ما عَارَسُولِ اللهِ مِ فَكِدْنِ لِا مَرْ لَمَ لَكِنْ وَاللَّ إِنَّا أَبا وَكَانَ فِيرًا وَ الغائِدة وَكَانَ سِادِي عَلَى ماين عَدِاسة بن جدعان عِيدَ فِكِرُ مِن عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكَانَ ابْوَبَكِيءَ لِلِهِ الْجِلْيَةِ مُعَلِّمُ اللِيصِيانِ وَفِي الْأَسِلَامِ كَانَ جَبَاطًا وَ لَمَا وَلَي اَسَ الْسُلِينَ مَنْ وَالْمَاسُ مِنْ الْجَمَاطُةِ فَنَالِ إِنَ الْحَبَاحِ الْإِلَاقُ تِعَمَالًا لَهُ مِن الْمُ

مِيْهُمْ الْمَعْ الْمَاتِعَ الذَّي وَقُولِ عَالَى سَيْقُولُ لل العَلَّى الْمَارِيَّةِ فَي العَونِ وَيَهُمُ الْم المَّهُمُ الْمُهُمَّى الْمُتَعَلِّمُ اللهُ عَلَيْهِ الدَّاعِ مُوالِدًا عِنْوَ الدَّاعِ مُوالِدًا المَّادِ المُ حَنْدًا مِذِ لِيُلِا مُنْظِمُ إِمَنْ فِي بَصِنَ افْإِنَّ اللَّيْ تَدُلَّ عُلْفَقِم لِعَوْلِ الْحَوْقَ فَاقْرُ يَدُ أَعَلَىٰ وَعَلِم وَعَصِدِ وَقِلْةُ صَبِم وَعَلِم نَفِينِهِ بِإِسْعَالِهُ وَعَلَم دِمَا وَ عِوْلَا مِالْمَ وبِعِضًا وَاللَّهِ وَفَلِامِ وَلِانَ لِلْهِ وَنَ انْ كَانَ طَاعَةً السِحْ الْأَنْ مُوالِبَعْ وَانْ كَانَ مُعِمَّةً كُلْ مُا ادْعَوْفِضِها مُرْدِيلَةُ وابيض فَانَ القُرَّنَ حَيْثُ ذَكِرا بَدْ لَاسْكِيدَةً عَلَيْهِ إِلَا مُوسَتُ لِهُ مِنْ الْوَرْبِ أَلَاقِي هَذَا المُضِولِا نَعْضَ عَفَامُنْ وَالْسَاقِ الْعَالِ وَسُجَنَّهُ الْمُرْبَةِ فَانَّ الْمَا وَبِرَابُو الدَّحَلَّا فَيَ إِنْ نَكُلُّ عَيْرِ لا جَلِمادِهِ وَفَلَعُ مَنَ الْبِينَ مُعَاصِلِ إِلْمُعَالَةُ لَنَالِيٌّ فِي الْجِنَّةُ فَإِنَّا فَيْرِكُو الدَّحِيا مِ فَاعْتَهٰإِ بسُنافِهُ وَوَهُيُهِ إِلَيّادِ فَخَعَلَكُ إِسُولُ ارْمَ سُنَا نَامِعُ مُهِمّا فِي الْمِنْ وَامّا فَيْدِسِيَفُولُ لَكُ الْمُنْلَقُونِ فَإِنَّا الْحُلَاثِينَ كَلْفَعَا عِن الْحِيْدِينَ وَالدَّيْنَ فَ هُ وَلا وَانْ يَخُوجُوا الْعَنِيمُ وَحِبُ وَمُنعِمَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

1 AF

وَكَمْ يَجْهُ الْوَالْمَ مِنْ وَعَلِي الْمُنْ مِنْ وَهُدَ الْعِبُعَ لَمُ لِلْهِ إِلَيْ الْمِنْ الْمُ النَّهُ مُ لَا الْعَفَ لَوْ مَن الْمَ الْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال وَمِنَ الْعَلَوْمِ أَنَّ الْبِيِّي مَكَانَ النَّرْفُ مِنْ الزِّينَ نَصْدَتُ عَلِيمِ لِمُ لِلْوُمِنِينَ هي المراب المراب المنظرة المن المار به المارة على والعبّاس فيقًا وعن النبلة وعَن الصّلوة وَتُوَكِّي عَلَى الصّلوة وَتُوكِّي عَلَى الصّلوة عَن العبّار وعَن العبّار وعَن العبّار وعَن العبّار وعَن العبّار وعَن العبّار وعَن العبار الماري العبير العبير العبير العبر ال مراس المراس المراس المراس والمراس المراس ال والمناعث المناعث المالية المناعث المنا

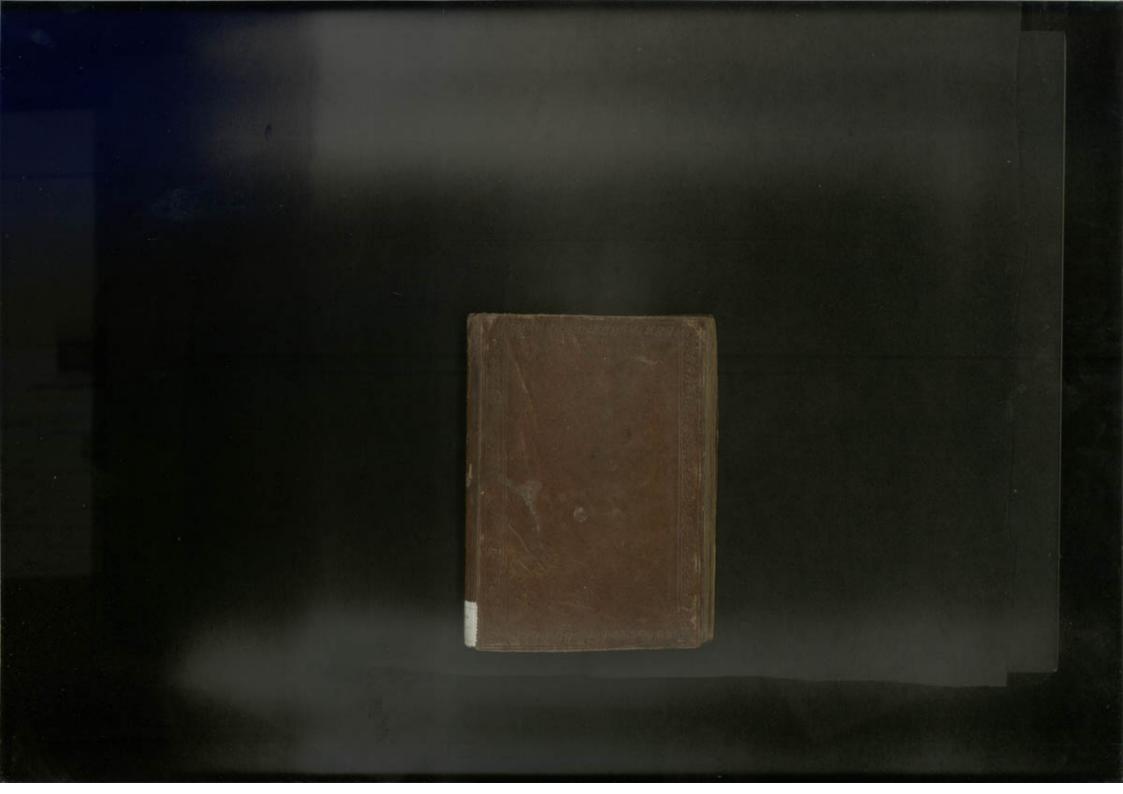